



ور کال کو

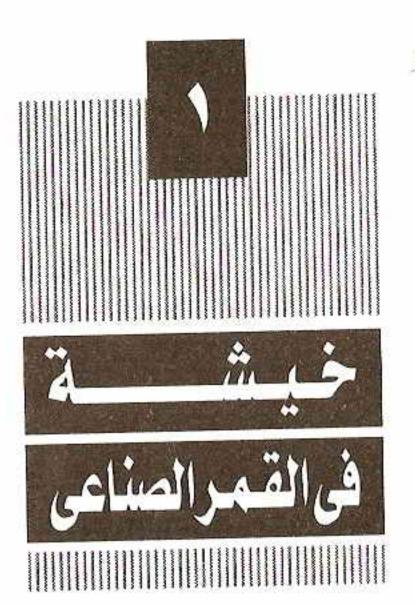

فى سن الخامسة لم يكن خيشة يخشى أى مخلوق فى الحارة. كان شريراً لدرجة مبدعة ومفزعة، ومن المشاهد المألوفة فى الحارة أن تراه جارياً صارخاً: الحقينى يا مّه، وفى أعقابه رجل يصرخ هو الآخر غاضبا، أو سيدة ترقع بالصوت الحيانى أو عدة اطفال أصابهم بأذى أو أفسد عليهم لعبتهم. ومن مآثره التى شاهدتها بنفسى أنه اقترب ذات مرة من أحد زبائن المقهى وقال له فى براءة: تسمح لى أشرب يا عم.

- اشرب يابني.

تناول خيشة كوب الماء في امتنان وفجأة وبهدوء دلقه على فحم الجوزة المشتعل ثم تناول كوب الشاى ودلقه على الأرض املي الرجل المصعوق ثم أطلق ساقيه للريح. بالطبع أسرع الرجل خلقه بعد أن أفاق من المفاجأة، إلى أن وصل إلى أمه، أم خيشة

التى كانت تسكن في بدروم أحد البيوت القديمة.

كان خيشة يصرخ بجملة واحدة يكررها بلا انقطاع: ما حصلش والنبى يا مه. الماية هي اللي وقعت مني. الحقيني يا مه. ولكن أم خيشة التي كانت على وعي بكل طاقة الشر والعدوان

عند ابنها، ردت عليه على الفور بصيحة اهتزت لها الحارة: إخرس يا بن الكلب يا مؤذى .. هو أنا مش عارفاك، والله لحاوريك.

ويبدأ الحوار المعاد المكرر الذى حفظناه من فرط ما سمعناه: مش تربى ابنك يا أم خيشة.

- والنبى يا خويا نزلت فيه ضرب إمبارح لحد إيدى ما وجعتنى، وجه أبوه ربطه فى السرير وقعد يضرب فيه طول الليل، وبعدين خاله جه ضربه قلمين ورم له إصداغه، وبعدما اتعشى جه عمه ونزل فيه ضرب لحد أذان الفجر ما قال الله أكبر .. حقك على وادى راسك أبوسها.. أهى. وبحركة مفاجئة تمد ذراعين قويتين تجتذب بهما رأس الرجل فى عنف وهو يقاومها فى ضعف ثم تقبله بالقرب من جبينه قبلة قوية وكأنها ختم بوسطة. وينصرف الرجل وننصرف نحن ويختفى خيشة ليعود بعد قليل وقد ارتكب مصيبة أخرى.

أحياناً كان ضحايا خيشة يصعدون شكواهم إلى مستوى أعلى في توجهون إلى عم بندق العجلاتى خال خيشة الذى يقع دكانه على أول الحارة، وبعد أن يستوعب ما حدث كانت تنتابه نوبة عصبية فظيعة، وفجأة يدخل مسرعاً إلى الدكان ويخرج ومعه خرطوم كاوتش أو سيخ حديد وهو يصيح: والله العظيم المرة دى

لازم أموته، الواد ده جايب لنا العار وقلة القيمة ومزّعل مننا كل الهل الحارة.. لازم أموته أو على الأقل أرقده في المستشفى .. مافيش حل معاه غير كده.

حينئذ كان الفزع يستولى على الجميع فقد كان معروفاً عنه أنه متهور لدرجة لا يمكن التنبؤ بها، وهو عادة يقضى عدة شهور كل عام في السجن في جرائم بلطجة وتعدى، لذلك كان الآخرون يتدخلون بسرعة لحماية خيشة بما فيهم الضحية شخصياً: خلاص يا معلم، قلبك أبيض .. ده عيل في النهاية .. مسير الأيام تعقله ... بس تقول لاختك تشد عليه شوية.

ويستمر خيشة في غزواته ويستمر الناس في الشكوى ويستمر أهله في ضربه، ولكن هل كانوا يضربونه فعلاً؟ الواقع أنه لم يحدث أن أم خيشة ضربته، ولم يحدث أن ضربه أبوه أو عمه أو خاله، نحن نسكن فوقهم مباشرة ولم يحدث أن سمعناهم يضربونه أو حتى يعنفونه كما يفعل معنا أهلنا، على العكس من ذلك كانت أصواتهم ترتفع عندما كانوا يدللونه ويغرونه على التهام المزيد من الطعام .. لماذا تكذب أم خيشة؟ ولماذا يكذب خاله؟

أحياناً كانت الضحية بدافع اليأس أو الخوف من أسرة خيشة، كانت تكتفى بشتيمته من بعيد ولا تندفع خلفه، خيشة نفسه هو الذى كان يجرى إلى أمه ويرتمى فى أحضانها ويحكى لها ما ارتكبه فى فخار فتمطره بالقبلات وهى تقول: ده انت واد مؤذى بشكل .. إوعى تعملها تانى يا واد .. وإلا حاضربك .. هات بقى بوسة لامك يا واد .. يا خواتى .. عسل، سكر.

كان من السهل علينا أن نستنتج حتى فى هذه السن الصغيرة أن أسرة خيشة كانت تمتنع عن عقابه لأنه آخر العنقود، ذلك العنقود الذى لا نعرف شيئاً عن حبّاته السابقة، كما كان اسمه كما عرفنا فيما بعد – مقصوداً به حمايته من الحسد، فلا يوجد على الأرض ما يدعو أى مخلوق لتسمية إبنه خيشة أى ممسحة. الهدف من إطلاق هذه الأسماء على البشر هو الإيحاء للآخرين بأنه لا قيمة لهم وبالتالى يكونون بمنأى عن الحسد والحقد والعداوة إذ لا أحد على وجه الأرض سيشعر بالغيرة من ممسحة أو يكن عداوة لمقشة مثلاً. غير أن صاحب الإسم المسكين يكون هو أول من يشعر بالضائة وقلة الشأن عندما يكبر ويكتشف أن البشر لهم أسماء توحى بالقيمة مثل عادل وشاكر وحامد ومحمد وأحمد وعلى وسامى .. الخ، لا مفر فى هذه الحالة من أن ينشط العدوان بداخله ويصبح حرباً على الآخرين، لذلك سنلاحظ أن معظم الفتوات والمجرمين لهم أسماء من هذا النوع.

ومع بساطة ووضوح هذا التحليل إلا أننى واثق أن خيشة كان يمارس قلة الأدب لدوافع مختلفة تماما، كان على يقين من أن أسرته «يسعدها» أن يؤذى الآخرين، وأنها تشعر باللذة من شكاوى الضحايا وتشعر بلذة مضافة فى تمثيل دور الغاضبين من أفعال ابنهم وأنهم لا صلة لهم بما يفعل، وبذلك يمكن اعتبار خيشة نفسه أحد ضحايا أسرته أيضا، هو مدفوع للشر بقوة لا يملك لها ردا، فهو كأى طفل يريد الحصول على الحب والعطف والحنان من أهله، من أمه، ومن خاله، ومن عمه، من أعمامه، من

خالاته .. الخ، وهو مالن يحصل عليه إلا بأن يكون شخصاً قليل الحياء عديم الأدب. ضع نفسك مكانه، أنت لن تحصل على التقدير والاحترام من أهلك إلا في حالة أن تكون غبياً وكاذباً وسيء الخلق، فماذا تفعل؟

غادرنا الحارة وغادرتنا الطفولة ومرت أعوام طويلة إلى أن اقترب منى أحد الشبان فى مناسبة ثقافية وقدم نفسه لى باسم عادل الرشيدى، قال لى أنه يعرفنى منذ زمن بعيد، منذ أيام كفر الطماعين البرانى فى حى الدراسة.

- نعم .. نعم .. لابد أن ذلك حدث من زمن طويل جداً ..
- لن تتذكر الاسم فقد كان إسمى في ذلك الوقت ... خيشة.
- صحت: خيشة المؤذى؟! سبحان مغير الأحوال والأسماء.

ضحك وقال: نعم، لقد قضيت سنوات طويلة في قاعات المحاكم لكي أقوم بتغيير إسمى ..

وأين تعمل الأن يا عادل؟

أرجوك، نادنى باسمى الحقيقى.. حتى الآن لدى مقاومة داخلية تجعلنى لا أعتز باسمى الجديد.. أشعر بأننى غريب عنه وهو أيضا غريب عنى.. أنا فى أفضل أحوالى عندما أكون خيشة.

- وماذا تعمل الآن يا عا ... أقصد يا خيشة؟

لقد حصلت على الماجستير في علم الجمال وأعمل الآن في مؤسسة إعلامية إعلانية ثقافية، لدينا جرائد ومجلات وشركات إنتاج فنى ومحطات إذاعة ومحطات تليف زيونية فضائية وأقمار صناعية.



احيانا يحدث تصادم بين شخصين أو صديقين أو حليفين بشأن موضوع ما، ويتصاعد الخلاف بينهما إلى الدرجة التى تظن معها أن علاقتهما قد انتهت إلى الأبد وفجأة يحدث التصالح بينهما فلا تعرف لماذا اختلفا ولماذا تصالحا وكأن هناك سراً «دفينا» بينهما يخشيان من كشفه للآخرين. عندها نقول عنهما «أنهما دافنينه سوا» ما هى قصة ذلك المصطلح الشهير؟

يحكى أن اثنين من ظرفاء فقراء الصعيد كانا يجوبان الأرض بحثاً عن الرزق ومعهما جحش صغير يحمل أغراضهما البسيطة. ومن فرط الجوع والإجهاد مات الجحش المسكين فدفناه في الخلاء في نفس المكان الذي توقفا فيه ثم جلسا متهالكين على الأرض وقد ركبهما هم ثقيل، بعد لحظات مرت بهما امرأة قروية تسكن قرية قريبة، ألقت عليهما التحية فردا عليها باقتضاب، كانت المرأة قرية المرأة

تبادلنا أرقام التليفونات غير إنى لم أتصل به كما لم يتصل هو بى، ولكنى كنت أتابع نشاطه من بعيد.

كانت مقالاته آية في الغباء وقلة الحياء وعندما ترك الصحافة وعمل مقدم برامج، كان له برنامج شهير يشتم فيه الناس من المحيط إلى المحيط، كانت تحدث بسببه أزمات دبلوماسية بين بعض البلاد العربية، ولكنها كانت تمر على خير دائما، ولكني مازلت على رأيي القديم الذي كونته في طفولتي، إنني أراه ضحية مسكينة تمارس الأذي بالوكالة، في أعمق الأعماق هو ليس مؤذيا، هو فقط خيشة، وعندما يكون الإنسان مجرد خيشة فالعمل الوحيد المناسب له هو أن يستخدم في مسح البلاط ببعض الناس الذين يشعر تجاههم بالضالة.



فضولية أو لعلها كانت تتمتع ببعض الميول الصحفية فسالتهما لماذا تجلسان هنا في هذا الخلاء القفر؟

من المعروف أن الحزن والإجهاد يولدان عند الظرفاء ميلاً قوياً للمرح والدعابة خصوصاً مع الفضوليين فأجابها أحدهما وهو يشير إلى بقعة من الأرض: هذا المكان يرقد تحت ثراه مخلوق عظيم .. ونحن هنا لزيارته والتبرك به.. وفي الغالب سوف نقيم هنا للأبد..

فسألتهما بإلحاح: من هو؟.. ولأى مدى كان عظيماً؟.. هل كانت له كرامات؟

- نعم يا سيدتى.. كان أكثر المخلوقات على الأرض طيبة وصبراً وقدرة على الـتحمل، لم يكن يغضبه شيء، وكان صامتاً يفكر في حكمة طول الوقت.. وكان.. وكان..

إندمجا الآن في الدور، واصلا الحوار مع المرأة يعددان مناقب الفقيد فقالت المرأة في حيرة: لم أسمع عنه من قبل..

- شأنه شأن كل العظماء يا سيدتى ... لا تعرف الناس فضائلهم إلا بعد أن يموتوا...
  - ماذا كان اسمه..؟
  - حتى اسمه لا تعرفينه؟ اسمه سيدى الحمار.
    - هل أنتما من بني أهله؟
- لا يا سيدتى .. فلا أحد يعرف له أهلا أو نسبا أو قرابة.. نحن مريدون له فقط.

■ إذا كان الرجل عظيماً لهذه الدرجة.. لماذا لا تبنيان له مـقاماً يليق به؟

- لقد قررنا ذلك بالفعل.. ولكن لابد من مساعدة أهل الخير من امثالك.

■ إطمئنا... سأبذل كل ما في وسعى.

تركتهما المرأة وسارت في طريقها إلى القرية، بعد ساعتين ارسلت لهما «طاجنا» من الحمام المحشى وملحقاته، وفي الصباح جاءهما طعام الإفطار يكفي عشرين فرداً.. الجبن.. الفول.. القشدة.. عسل نحل.. الفطير المشلتت..

وجاء آخرون، بعضهم استقر في المكان، وتحول المكان بالفعل إلى مزار، ثم مولد فخم يقام في كل عام، أما أعظم ما في المكان فقد كان صندوق النذور المصنوع من خشب الماهوجني والمرصع بالصدف والنحاس المشغول كان يمتلئ ويفرغ عدة مرات في العام، أما في أيام المولد فقد كان يمتلئ كل عدة ساعات. انتعشت حالة صاحبينا الظريفين ولم يعودا فقراء، أصبحا من أثرى الأثرياء، حسابات هائلة في بنوك الداخل والخارج، قصور ذات حدائق غناء، بيوت صيفية وأخرى شتوية، وكئى شريكين في مشروع مبنى على الكذب والأوهام بدأ كل منهما يسرق الأخر وذات يوم اتهم أحدهما الآخر بأنه استولى من صندوق النذور ومن المعونات والمنح التي أرسلها أهل الخير على أكثر من النصيب المستحق له فرد عليه مستنكراً: ما حصلش. والله ما حصل ..





فرد عليه صارخاً: وحياة سيدك مين؟.. ده احنا دافنينه سوا. هل عرفت الآن لماذا يتشاجر بعض الفرقاء من أصحاب القضايا العظمى ثم يتصالحون فجأة وكأن شيئًا لم يكن؟

السبب ببساطة هو أنهم دافنينه سوا ..

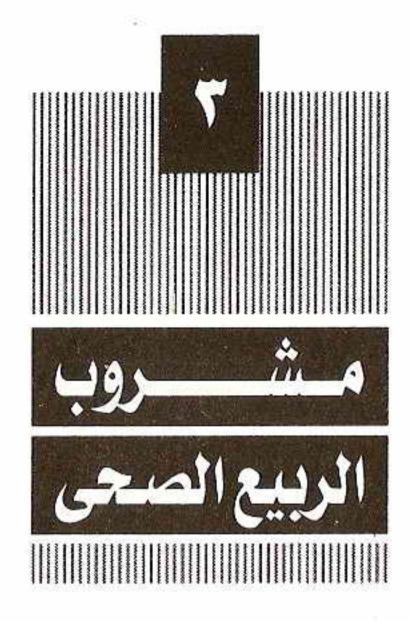

كانت الجرائد قديماً، تهتم بالرأى والأدب والمساجلات السياسية والفكرية، وتعطى مساحة صغيرة للخبر، ثم ظهرت جرائد الإثارة. ولما كانت المعجزات هي أكثر الأشياء إثارة للعقل البشري، بالرغم من وعى الجميع بأن عصر المعجزات إنتهى، وإن المعجزة الحقيقية الأن، هي العلم ومحاولة فهم قوانين الطبيعة والحياة. غير أن الناس عندما يقف العلم عاجزاً، عن علاج مرض ما على استعداد لتصديق أية خرافة، تصف لهم علاجاً خرافياً، لعله يشفيهم أو يخفف أوجاعهم، هنا يبدأ دور صحافة الإثارة.

فمنذ أكثر من خمسين عاماً، نشر خبر صغير عن فلاح مريض بالسكر والضغط، وفقر الدم، والبلهارسيا، وأمراض أخرى، كان في طريقه من قريته إلى مستشفى المركز، عندما شعر بالتعب، فجلس ليستريح في حقل برسيم.

واستجابة لنداء غريزى غامض، أمسك ببعض فروع أوراق البرسيم، ووضعها فى فمه وأخذ يمضغها، شعر بنشوة وانفتحت نفسه إلى البرسيم، فأكل وأفرط فى الأكل، ثم واصل طريقه إلى الستشفى ودخل على طبيبه المعالج، الذى أجرى الكشف عليه واستولت عليه دهشة كبرى، فطلب منه إجراء بعض التحليلات والاختبارات والعودة بعد أسبوع، حدق الطبيب مذهولاً فى نتائج التحليلات، التى كانت توضح أن الرجل لا يشكو من شىء، وإنه فى تمام الصحة والعافية. سأله الطبيب المنذهل، عما إذا كان قد تناول علاجاً مستورداً من الخارج، وصفه له طبيب آخر؟ فأجابه الفلاح: أنا خجل منك يا دكتور، دعنى أعترف لك، لقد شعرت برغبة عارمة فى أكل البرسيم، فأكلت منه كمية كبيرة، شعرت بعدها أننى فى تمام الصحة والعافية.

حتى هنا والخبر انتهى، غير أن المحرر سال بعض المتخصصين، فأفاد بعضهم بأن هذه الحكاية ممكنة الحدوث، فالعلم لم يعرف حتى الآن، ولم يهتم بمكونات البرسيم، نظراً إلى احتقار الناس له، باعتباره غذاء الحمير الأساسى، لو كان خاليا من العناصر الغذائية المفيدة، من أين تأتى الحميربهذه القدرة المذهلة على الصبر والتحمل؟ وتفجرت المعركة بين البرسيميين واللابرسيميين على صفحات الجرائد والمجلات، إلى هنا والأمر عادى، مجرد خرافة تضاف إلى الخرافات الموجودة في المجتمع، ولكن بالفعل ظهرت طائفة جديدة من الناس هم «البراسمة» يأكلون البرسيم بحثا عن الشفاء. ولكن الطامة الكبرى حدثت ،

عندما قرر صاحب محل عصير قصب شهير، الاستفادة من المعركة المثارة، التى وفرت له فرشة إعلامية ممتازة، بدأ الرجل يعصر البرسيم، بعد أن أطلق عليه (مشروب الربيع الصحى) ويبيعه إلى زبائنه هنيئاً مريئاً، أو بمعنى أصح هنيقاً مريقاً. لقد شاهدت بنفسى الازدحام الكثيف، وطوابير الناس التى كانت تقف أمام الدكان ليل نهار على مدار الساعة، هى كانت فرصة طيبة. فبدلاً من أن تأكل (حمل) برسيم، تستطيع شربه مكثفاً ومركزاً في كوب واحد في لحظات، لست أذكر هل شربت منه أم لا، لعلى قد أكون شربت منه كوباً واحداً، وهذا يفسر نوبات الغباء التى تعتريني أحياناً.

اصبح مشروب الربيع الصحى ومايثيره من صراع بين الحمير والآدميين، المادة المفضلة عند رسامى الكاريكاتير.

احتارت الحكومة، ماذا تفعل فالبرسيم في حد ذاته ليست به عناصر ضارة، بدليل أن الحمير تأكله منذ آلاف السنين، ولاتشكو من أي مرض ولكن حدث ما جعل الحكومة تحزم أمرها وتغلق المحل على الفور، بعد أن ارتفعت أسعار البرسيم في الأسواق ارتفاعاً مذهلاً، مما يهدد الحمير كمخلوقات وكثروة حيوانية، بل ربما يترتب على ذلك الإخلال بالحركة الاقتصادية كلها، فالحمار في الريف هو بديل للطاقة الكهربائية، وهو البديل الوحيد للموتور، هو يصلح لحمل الأثقال بديلاً عن سيارة النقل الصغيرة، وهو أداة المواصلات للأفراد بين القرى والنجوع في طرق غير مهدة، لاتصلح حتى لسير الموتوسيكل والبسكليت، هو أيضاً ليس





إن الخرافة ليست خطرة فى حد ذاتها، ولكن الخطر الحقيقى يأتى من هؤلاء المستفيدين منها، غير عابئين بمصالح البشر، حتى لو تطلب الأمر أن يطعموهم أكل الحمير.



نشرت جريدة الأخبار القاهرية الخبر التالى تحت عنوان « عضو بالشورى يتزعم ٢٥٠ مواطنا لمهاجمة قسم الخليفة، لرفض القسم وساطة النائب للإفراج عن اثنين يدخنان الحشيش».

تزعم عضو بمجلس الشورى ٢٥٠ مواطنا هاجم بهم قسم الخليفة. قذف المتجمهرون القسم بالحجارة وأصابوا جنديا وأمين شرطة وحطموا بعض سيارات الشرطة.. رفض المسئولون بالقسم وساطة نائب الشورى للإفراج عن عاطل ونقاش ضبطا يتعاطيان المخدرات فى حفل عرس، فقاد الأهالى لمهاجمة القسم. طلب مجلس الشورى مذكرة بالحادث وأفرج عن العاطل والنقاش بالضمان المالى ١٠٠ جنيه لكل منهما. تولى التحقيق فى الحادث عصام حسب الله وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار بكرى عبدالله المحامى العام لنيابات جنوب.

فقد تلقى اللواء محمود وجدى مدير مباحث القاهرة بلاغا في



الثالثة صباح أمس من سكان المحجر بالخليفة عن وجود حفل عرس يسبب لهم إزعاجا يحول بينهم وبين النوم. كلف العميد إسماعيل الشاعر رئيس المباحث لفحص البلاغ، انتقل الرائد محمد منصور والنقيبان وائل البهنساوى وعبدالرحمن خالد لحفل العرس، فوجدا سراج زكى (عاطل) وعلاء الدين (نقاش) يتعاطيان المخدرات علنا وعثر معهما على ٢ جرام حشيش فتم اقتيادهما إلى القسم.

تبعهما عضو مجلس الشورى وطلب إخلاء سبيلهما، فرفض المسئولون بالقسم، فقام بجمع أكثر من ٢٥٠ مواطنا وتوجه بهم للقسم وهم يرددون هتافات معادية للشرطة ويلقون بالزجاجات والحجارة على القسم. تمكنت قوة الشرطة من إلقاء القبض على ستة من المتجمهرين، وأمرت النيابة باستدعاء العقيد ماهر الجمال مأمور القسم والشهود لسماع أقوالهم وتحديد مسئولية عضو مجلس الشورى.

نشر الخبر بهذه الصورة قد يعطى انطباعا للقارىء بأن أعضاء مجلس الشورى عندنا يشيرون على الناس بتحطيم أقسام الشرطة أو أنهم - لا سمح الله - يشيرون عليهم بمقاومة السلطات والاعتداء على القانون. وإلى أن يشير بعض الناس على بعض الناس بإصدار تكذيب للواقعة كلها، سنسارع نحن لكشف جوانب الواقعة كما حدثت تماما دون إضافة أو حذف، إعطاء لكل ذي حق حقه.

فى حوالى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل كان الفرح يلعلع وقد انسجم الجميع انسجاما عاليا بينما الجوزة تمر على المدعوين تسبقها عبارات مثل «مساء الخير، مساء الفل، مساء الجمال، شد

يا أبو أحمد.. الخ» وفجأة جاءت سيارة الشرطة ونزل منها بعض الضباط وأمناء الشرطة والمخبرين، تجمد الكل في أماكنهم وأصفر وجه العريس، ولكن الدماء عادت إلى وجهه عندما اكتشف أنه ليس هو المطلوب.

- الفرح ده بتاع مين؟
- بتاعنا يا باشا.. عقبال أولادك.
- طب خلاص.. كفاية كده.. شطبوا، إطفى الأمبلفاير يا بنى.. نزل السماعات.
- خلاص يا حضرة الضابط.. اتفضل أنت وأنا حاخليهم يشطبوا بعد شوية.
  - ممكن أعرف حضرتك مين؟
  - أنا مشير الشوارجي عضو مجلس الشوري.
    - پا فندم الناس مش عارفة تنام.
- النوم هو سبب تخلفنا يا حضرة الضابط، لابد من اليقظة، نحن نمر بظروف حرجة على المستوى القومى والوطنى، ظروف تتطلب أقصى درجات اليقظة. إن مهمتى هى أن أشير على الناس باليقظة، وأنا بصراحة سعيد لأنهم يقظون لم يناموا حتى الآن وبذلك يفكرون في مشاكل هذا الوطن.
- من حق الناس أن تنام يا سيدى، والقانون يمنع أصوات الميكروفونات بعد منتصف الليل.
- ليس بعد منتصف الليل، بل بعد الساعة حداشر.. ولكن القانون لا يصنع البشر، البشر هم المرجع وهم صناع القانون.. والناس زى ما أنت شايف فرحانة وسعيدة.. هل تأتى الحكومة وتعكن عليهم؟ بوصفى عضوا بمجلس الشورى يا حضرة



الضابط وبما أن مهمتى تقديم المشورة لذلك أنا أشير عليك بالعودة للقسم فورا.

غلت الدماء في عروق الضابط، شعر برغبة قوية في القبض على عضو مجلس الشورى ولكنه تذكر فجأة أنه محصن ضد القبض وضد الحريق وضد البرد وضد الإفلاس وضد الخوف وضد الألم وضد الطرد وضد الفصل وضد الاستقالة وضد الإقالة وضد الشعب. وهنا لمح الضابط جوزة تتحرك في ركن بعيد والنار تتألق فوق الحجر، فأشار لرجاله فقبضوا على اثنين وشحنوهما في البوكس وانسحبوا من الفرح عائدين إلى القسم.

بعد لحظات كان العضو النائب فى القسم يطلب مقابلة الضابط المسئول، بينما اجتمع أهل الفرح خارج القسم. بعد أن انتهى الضابط من كتابة المحضر مع الزبونين وضعهما فى الحجز وسمح للعضو بمقابلته.

- لماذا قبضت على هذين المتهمين؟
- كانا يدخنان الحشيش في الفرح وقد اعترفا بذلك في المحضر ووقعا عليه بدون إكراه.
  - هل معك أمر من النيابة بالقبض عليهما؟
- لأ.. كان من المستحيل أن أراهما يحششان في الفرح ثم أنصرف دون أن أقبض عليهما.. هذا هو واجبي.
- واجبك أن تقبض على المواطنين لمجرد أنهم يحششون فى فرح؟.. هذا فرح ومن حق أى أنسان فى الفرح أن يفرح، المواطن الأول عاطل، الحشيش يجعله ينسى أنه عاطل وبذلك يوفر على الحكومة مشقة أن تجد له عملا وهكذا تختفى مشكلة البطالة.. والآخر نقاش من حقه على الدولة أن يكون مزاجه عاليا لكى يبدع

الى رسومه ونقوشه.

- كل هذا جميل ولكن من الأفضل أن يقوله المامي في المحكمة.
- طب خلاص.. أنا حاتصرف.. دلوقت عايز حضرتك تفرج عنهم.
- الصبح هايترحلوا على النيابة.. النيابة حاتتصرف فيهم.. الليلة دى هايناموا في الحجز.
  - لا.. مش ها يناموا في الحجز.
- أمال ها يناموا فين؟ مفيش في القسم حتة تانية يناموا فيها.. انا شخصيا بانام على الكنبة دى.. وزى ما أنت شايف حضرتك ضيقة جدا.. ماتكفيناش إحنا التلاتة.
- يا حضرة الضابط.. مفيش داعى تستفز السلطة التشريعية.. ماتزعلنيش.. أنا زعلى وحش.
- يا حضرة النائب أنت لا تدرك المتغير في المجتمع المصرى، كان ضابط الشرطة لسنوات مضت يخشى النقل إلى مكان ناء.. كان يخشى الاصطدام بالأكابر خوفا من إيقاف ترقيته.. الآن هو ليس مهددا بذلك.. بل بالقتل.. طبيعة عمله تحتم ذلك.. من فضلك لا تهددنى.. صحيح أنا لست عضوا بمجلس الشورى ولكن ذلك لا يمنعنى من أن أشير عليك أن تخرج من هنا الآن.
  - أنت تطردني إذن؟
- لا.. أنا أطلب منك فقط العودة إلى الجماهير التى انتخبتك لانها في حاجة إليك.. من فضلك سيبنى أنا تعبان وشغال من أول امبارح.

وهنا خرج مشير الشوارجى إلى الجماهير المحتشدة والقى

# بالخطاب التالي:

أيها الأخوة المواطنون هذا هو عصر التحريض. لو أننى كنت أعمل فى جريدة قومية لقمت بتحريضكم ضد الغرب الإمبريالى. ابن الكلب، ولو أننى أعمل كاتبا فى جريدة معارضة لقمت بتحريضكم على الوقوف مع صدام والبشير والترابى.. ولكنى مجرد عضو بمجلس الشورى، أنا واحد من العقول الكبيرة التى تشير على الدولة بما تفعله، ولكن القانون نفسه لا يلزم الدولة بذلك، ولذلك أنا وزملائى نحيا فى عذاب أليم، نحن نواب عن الشعب لأننا منتخبون وبعضنا معين، ولكننا غير ملزمين لأحد بشئ وبذلك تذهب إشاراتنا ومشورتنا واستشاراتنا فى الهواء، لذلك سأشير عليكم بشئ تفعلونه الآن لكى تثبتوا للعالم كله أن اغضاء مجلس الشورى يشيرون على الشعب بالفعل الصحيح وأن الشعب على الأقل فى قسم الخليفة يستجيب لهم.. أيها المواطنون، الشعب على الأقل فى قسم الخليفة يستجيب لهم.. أيها المواطنون، ويقبض على حشاشيكم؟

الجماهير صائحة:

- قسم الخليفة.. قسم الخليفة..!!
- هل تعرفون السبب في تأخرنا وتخلفنا وضياعنا؟
  - قسم الخليفة.. قسم الخليفة..!!
  - هل تعرفون الآن عدوكم.. من هو عدوكم؟
    - قسم الخليفة.. قسم الخليفة..!!

وهكذا تحركت الجماهير واعتدت على القسم بمشورة عضو مجلس الشورى.

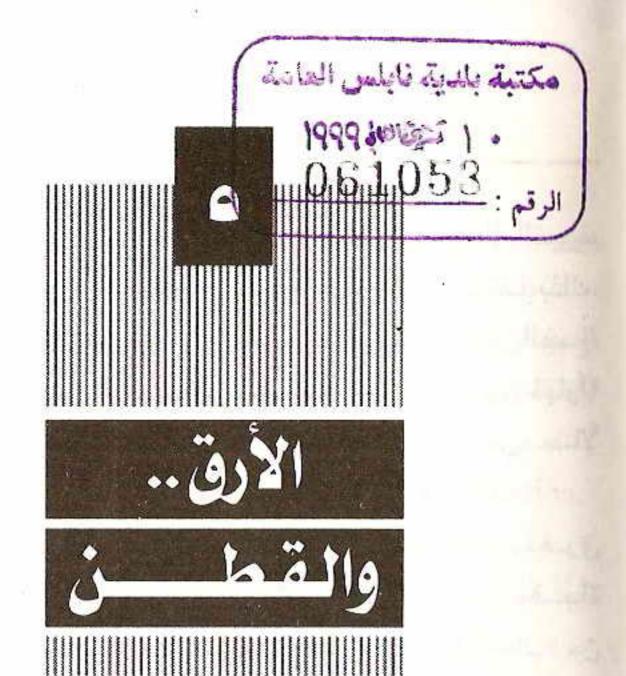

كانت أدوار البناية الجديدة، التى تحتل مساحة هائلة على ناصيتين لشارعين رئيسيين ترتفع بسرعة مدهشة. وهذا راجع لحرص أصحابها على استخدام أحدث صيحات التكنولوجيا فى صب الخرسانة المسلحة. عدة خلاطات أسمنت عملاقة، أشبه بسفن الفضاء الكبيرة، محملة على شاحنات عملاقة، كانت تقف فى الشارع بعد منتصف الليل وتضخ خلطة الأسمنت والرمل والزلط فى مواسير تصل إلى الأدوار العليا المراد صبها. اختفى إلى الأبد مشهد العمال الذين يصعدون السقالات، حاملين «قصعة الأسمنت» وهم يغنون أغانى العمل الجميلة فى إيقاعات قوية وعذبة، تعينهم على عملهم الشاق وحلت محلها أصوات المواتير العملاقة، التى تكاد تصم الآذان.

بالطبع كانت الأصوات المنبعثة من الموقع، تحرم عدداً كبيراً من

البشر من النوم، وذات ليلة استدعى أحد الجيران شرطة النجدة، ثم ارتدى ملابسه ونزل ليقف فى موقع البناء، ولم يكتف بذلك، أخذ يزار زئيرا تفوق على ضجيج الخلاطات وهدير مواتير الضخ، أخذ يصيح فى انفعال: من تظنون أنفسكم؟ لماذا لا تعملون نهارا؟ بعد لحظات سوف أرغمكم على احترام مشاعر الناس، حالاً ستأتى شرطة النجدة لتذكركم بسلطة القانون فى هذا البلد.

أخذ الرجل يصيح بعبارات من هذا القبيل، بينما استغرق العاملون جميعاً في العمل، وكأنهم لا يسمعون شيئاً. وفجأة ظهرت سيارة شرطة النجدة ونزل منها ضابط شرطة شاب، من الواضح من حماسته أنها كانت مأموريته الأولى بعد تخرجه، قال بطريقة خطابية وصراحة: هذه معركة وليست موقع بناء .. هل تبنون السد العالى؟.. أين الشاكي؟

على الفور تقدم منه رجل نحيل وقال: أنا هو يا فندم.

واحد من العاملين الشباب تقدم منه هو الآخر في ترحيب: أهلاً وسهلاً يا فندم.. تحت أمرك.

– أنت مين؟

: انا مسئول الخلاطات..

- ماذا أفعل بك يا مسؤول الخلاطات؟ من فضلك استدع لى أكبر مسؤول فى الموقع.. أنتم ترتكبون جريمة .. النوم حق من حقوق الإنسان. آلاف البشر من جيرانكم لن يقوموا بأعمالهم فى الصباح على الوجه الأكمل، لأنكم حرمتموهم من النوم.. فكروا فى المرضى، فكروا فى الطلبة الذين يحلمون بالهدوء لكى يذاكروا

دروسهم.. فكروا فيما ستخسره البلد من جراء ذلك..

: يا فندم فرصتنا الوحيدة هي العمل بعد منتصف الليل، هذه السيارات والخلاطات العملاقة ستوقف حركة المرور تماماً إذا اشتغلنا نهاراً.

- من أنت؟

: أنا الملاحظ..

- روح هات لى رئيس الموقع المسؤول.

: هو نائم الآن يا فندم ..

- نعم! نام بعد أن حرم سكان المنطقة من النوم؟.. روح صحيه وإلا سأوقظه أنا بطريقتى..

قال الملاحظ لواحد من زملائه: خلاص.. روح صحى له سعادة الباشا.. سعادة اللواء السلحدار..

قال الضابط باهتمام: من تقصد باللواء السلحدار؟ هل تقصد الرئيس السابق للإدارة العامة لـ ..

: نعم، هو بعينه.. لقد خرج إلى المعاش منذ شهرين، وهو يعمل الآن مديراً لشركة البناء صاحبة هذا الموقع..

- أنا أعرفه جيداً.. ولا أعتقد أنه سيرضي بما يحدث أنا واثق انه أعطاكم أمراً بأن تعملوا دون أن تحدثوا ضجة مقلقة للراحة، عموماً لا توقظه.. سأتفاهم معه في الصباح..

قال ذلك والتفت إلى الشاكى، وقال له: هناك أمر يحيرنى منذ ان تلقيت هذا البلاغ.. بماذا تفسر أن كل سكان المنطقة ينعمون الآن بالنوم الهادىء ماعدا سيادتك؟ هل أنت واثق أن ضجيج



أصدرت محكمة في أدنبرة حكمها بالإعدام على كلبة، لأنها «هوهوت» على ساعى البريد، استأنف أصحاب الكلبة الحكم لقسوته الشديدة، ثارت جمعيات حقوق الحيوان وعلى رأسها فنانة الإغراء المعروفة «بريجيت باردو».. انتهى الخبر، والباقى كله من عندى. بعد سماع الخبر بلحظات رن جرس التليفون، رفعت السماعة جاءنى على الفور ذلك الصوت الأنثوى الناعم الذي أعرفه جيدا، رددت وقد بدأ قلبى ينبض بقوة: أهلاً.. أهلاً.. والله زمان يا بريجيت.. كيف حالك؟

- لو كان حالى يهمك لسألت على..
- الفتنة نائمة يا صديقتى، لا أريد إشعال النيران القديمة، كلانا تقدم فى السن إلى الدرجة التى تمنعنا من الحصول على زماننا وزمن غيرنا.. تحت أمرك يا عزيزتى.. اؤمري.

العمل في هذا البناء العظيم الجميل هو السبب في عجزك عن النوم؟ ابحث يا رجل عن الأسباب الحقيقية، التي سببت لك الأرق؟ أليس من الجائز أنك ارتكبت شرورا عديدة أثناء النهار عذبتك ليلأ وحرمتك من النوم؟ أم هو الحقد على الناجحين البنائين؟ ألن تكفوا عن تعطيل حركة البناء في المجتمع؟ ما رأيك في أن تأتي معى إلى القسم الآن لتدلى بأقوالك في محضر عن الأسباب الحقيقية التي دفعتك لهذه الشكوى؟!

أجاب الرجل وهو يرتعش: يبدو يا باشا أننى تسرعت فى البلاغ.. كان من الممكن أن أضع قطعتى قطن فى أذنى وأنام.. ولكن للأسف ليس لدى قطن..

- وهل هناك إنسان متحضر لا يوجد في بيته قطن؟ اتفضل، هناك صيدلية في أول الشارع، هات منها قطناً وضعه في أذنيك وروح نام.. تصبحوا على خير يا جماعة.

- أريدك أن تتوجه فورا إلى اسكوتلاندا للدفاع عن كلبة مظلومة، أريدك أن تعرف منها الظروف التى دفعتها «للهوهوة» على ساعى البريد (عدد قليل جدا من القراء يعرف أننى أجيد فهم الكلاب)، لقد حكمت عليها محكمة درجة أولى بالإعدام، من المحتم إلغاء هذا الحكم الجائر في الاستئناف، مذكرتك ستكون مهمة للغاية في الدفاع، لا أريد أن اسمع منك أعذارا، لقد أرسلت لك تذكرة الطائرة بالفاكس..

- يا صديقتي القديمة، أنا منشغل الآن بالدفاع عن البشر.
  - سيجد البشر دائماً من يدافع عنهم..
- ليس دائماً يا عزيزتى.. في منطقتنا الدفاع قوى جداً عن الكلاب فقط.
- يا عزيزى، دعك من الفلسفة.. أستحلفك.. من أجل حبنا القديم أن تتوجه فوراً إلى المطار.

من المعروف أن الكلاب في العالم المتحضر، لا «تهوهو» على المسالمين، هي «تهوهو» فقط على المهاجمين وأصحاب النوايا السيئة، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم، ستجد بشرا كثيرين يهوهوون عليك لترويعك على سبيل التسلية.

فى مطار أدنبره كانت هناك سيارة فى انتظارى، توجهت مباشرة إلى الإدارة المركزية لحجز الكلاب، آلمنى أن أرى كمامة حمراء موضوعة فى إحكام على فكى الكلبة، طلبت منهم خلعها فشكرتنى بنباح خافت لطيف، سألتها: هل ضايقك ساعى البريد؟ هل يذكرك وجهه بحيوان أو شخص آخر تكرهينه؟ هل كانت

ترتسم على وجهه تكشيرة آدمية مستفزة؟ لماذا «هوهوت» عليه لدرجة أشعرته بالفزع؟

قالت الكلبة: هذا الرجل شرير لدرجة لا يمكن تصورها، لشهور طويلة كان يأتي يومياً بخطابات يسلمها لأصحاب البيت، لاحظت أنه بعد انصراف بلحظات كانت تدب في البيت خناقة فظيعة بين الزوج وزوجته، كانت تصل إلى التشابك بالأيدى، في كل مرة كان الرجل يسلمهما خطاباً كان يحيل حياتهما لجحيم، إذا هو رجل شرير. أنا أكره ذلك الجو المتوتر المشحون بالغضب والخصام، الذي بسببه كف أصحاب البيت عن ملاطفتي والعناية بطعامي ونظافتي، كانوا يعيشون في نكد دائم بسبب هذه الخطابات، التي ياتي بها هذا الرجل الشرير يومياً. أنا أعرف بالطبع أن «الهوهوة» في غير وقتها أو محلها سلوك غير متحضر، ولكن ماذا كنت أفعل دفاعاً عن حياتي وعن حياة أهل البيت، الذين أنا مكلفة أصلاً بحراستهم من كل سوء؟ ومع ذلك أنا لم أقفز عليه، لم أعضه، ولا حتى خربشته، لقد اكتفيت على سبيل الإنذار والتنبيه بالتكشير عن أنيابي والزمجرة الخفيفة المصحوبة بهوهوة معقولة. ولكن اتضح أنه ليس شريراً فقط، بل هو رجل «عيل» بدليل أنه عمل عقله بعقلى ورفع قضية، ليتنى كنت مزقته تمزيقاً لكي أستحق حكم الإعدام فعلاً.

قلت لها مواسياً: يا عزيزتى.. ناقل الشر ليس بشرير، هو لا يصنع الخطابات بل يوصلها فقط، هذه الخطابات على الأرجح كانت فواتير أو إشعارات من البنوك، تطالب بديون مستحقة

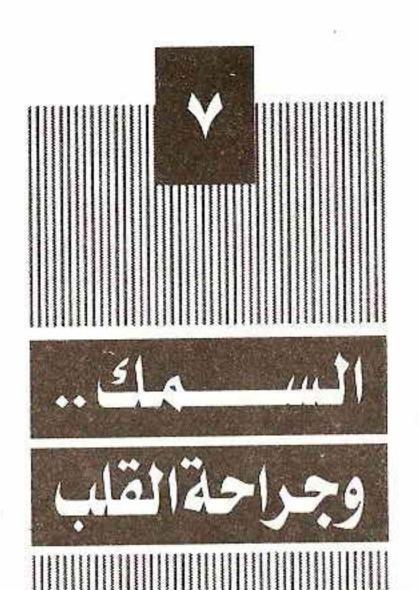

للغير، من الواضح أن ظروف أصحابك المادية سيئة، لذلك هم يتشاجرون يومياً، هذا الرجل كان يؤدى واجبه لا أكثر. صدقينى ليس فى استطاعته أن يأتى لهم بخطابات مفرحة تبعد عنهم الشجار.

فى مرافعتى أمام محكمة الاستئناف أثبت الدوافع النبيلة وراء «الهوهوة»، وحصلت على البراءة، كما حكمت المحكمة بتعيين كلب شرس مرافق لساعى البريد، للرد سريعا على أى «هوهوة» تحدث من كلاب المنطقة التى يوزع فيها البريد.

البرنامج التليفزيونى عن أهل القمة، والحديث عن واحد من الشهر جراحى القلب فى العالم، وهو الدكتور «مجدى يعقوب»، الذى يعيش فى لندن، استضاف المذيع عدداً من تلاميذه ومساعديه، تكلموا عنه كلاما جميلاً فى إجلال. أمر طيب للغاية أن يعرف المشاهدون أن النجومية لا تقتصر على أبطال المسرح والسينما والطرب وكرة القدم.

وترك المذيع الأستديو ونزل بالكاميرا إلى الشارع ليسأل الناس عن الجراح الشهير؟ تصورت أن الأسئلة ستكون من نوع: لماذا ينجح بعض الناس من منطقتنا نجاحاً ساحقاً في عواصم الغرب؟ وما الأسباب التي دفعته للسفر إلى هناك؟ هل هي روح المغامرة؟ أم المضايقات؟ أم القرف؟ ولكن المذيع سأل الناس في الشارع سؤالاً لا يخطر على البال: ما عدد العمليات الجراحية التي



أجراها الدكتور «مجدى يعقوب» في حياته؟

عدد كبير من البشر أجابوا: ما نعرفش

قالوها وهم ينظرون إلى الكاميرا بخجل ووجل. وكأنه من العار ألا يعرف المواطن عدد هذه العمليات. آخرون جربوا حظهم بذكر أى رقم يأتى على بالهم ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٢٠٠، ١١٥، الف، وفي كل مرة تأتى الإجابة خاطئة، وأخيرا ينتقل المذيع إلى محل سمك مشهور في حي المهندسين، ويسأل المعلم صاحب المحل (سنلاحظ أن الكاميرا حرصت على تصوير المعلم صاحب الوجه المعروف لكل آكلى السمك في الشرق الأوسط وفي الخلفية أسعار السمك المشوى والمقلى والطواجن).. وجه إليه المذيع نفس السؤال ففكر المعلم قليلاً ثم قال: ١٤٥٠ عملية..

فقال المذيع مشجعاً: قربت شوية.

وهنا قال المعلم في ثقة وكأنه تذكر فجأة: ١٦٠٠ عملية.

فرد المذيع وقد انفرجت أساريره: بالضبط .. هي (١٦٠٠ عملية).. تكسب.

وأعطاه جنيها ذهبيا.

أعرف أن نابليون قال: النجاح في حاجة لقدر من الدجل (بونابرت في مصر) ولكن حتى الدجل في حاجة لقدر كبير من الإتقان والتعب، كان يجب على المعد أن يبذل مجهودا في إدارة الحوار، بحيث نصدق أن المعلم يعرف الرقم الصحيح فعلاً، بعد أن أجاب وقبل أن يتسلم الجنيه الذهب، كان على المذيع أن يسأله: مدهش يا معلم .. كيف عرفت الرقم الصحيح؟

فيجيب المعلم مبتسما: الدكتور «مجدى» من زبائنى منذ أن كان اللبا فى كلية الطب، وعندما ينزل إلى مصر يأتى من المطار على هنا على طول، وأحياناً ينزل مصر ترانزيت وهو فى طريقه لعاصمة أخرى، فيطلب منى السمك بالفاكس من لندن فأقابله به المطار ساخناً .. هل أدلك على سر .. هو يقول أن سمكى هو السبب فى ذكائه الحاد، بالصدفة سألته الأسبوع الماضى عن عدد العمليات الجراحية التى أجراها فى حياته فأجابنى .. هكذا عرفت

هنا يأخذ الجنيه الذهب بعد أن صدق المشاهدون أنه يستحقه، ومن المستحسن أن تنتقل الكاميرا إلى عيادة الدكتور «مجدى» فى للدن، أو يسأله بالقمر الصناعى توفيراً للنفقات: دكتور مجدى يعقوب. ..بوصفك واحداً من أشهر جراحى القلب فى العالم. لريد أن نعرف منك كم عدد أطنان سمك البورى التى تستخرج يومياً من بحيرة البردويل؟

ياجماعة خفوا علينا شوية.. حرام عليكم.



الجيل الحالى لا يعرف بوابير الجاز «البريموس»، التى كانت تعمل بالكيروسين. كان وابور الجاز الأنيق بخزانه النحاسى اللامع، وأطراف الحديدية الثلاثة، وعدته المزعجة أو الساكتة، وكبّاسه الذى يضغط الهواء بداخله، كان يمثل درجة من الرفعة الاجتماعية، فى وقت كان فيه عدد كبير من البشر، عاجزين عن شراء هذا الوابور، وكانوا يستخدمون موقداً بدائيا يسمى (الكانون) يعمل بالحطب.

كانت مزاياه كثيرة وسيئاته أكثر فقد كان السبب في وفاة أسر بأكملها استخدمت كوسيلة للتدفئة، فاستولى عليها النعاس سريعا، بسبب صوت (الوش) الرتيب الهادي، وفجأة تنسد (الفونيا) وهي ذلك الجزء الصغير، الذي يحتوى على ثقب يسمح

بمرور الكيروسين، فينطفىء الوابور ويتحول الكيروسين إلى غاز خانق، عند اصطدامه بالعدة الساخنة، ومن أضراره أيضا أنه كان خفيف الوزن، ويمكن تحويله بسرعة إلى أداة مشتعلة للضرب، خصوصاً عندما يفقد الزوج أعصابه، ويبحث عن أقرب شيء، في متناول يده، ليتفاهم به مع أم عياله. ولكثرة أعطاله كان لابد من ازدهار صناعة (إصلاح البوابير).. هكذا كانت أشهر صيحة في الحارات والشوارع هي: (نصلح وابور الجاز).. أذكر في ذلك الزمن البعيد، أنه ظهرت نكتة تقول: إن اثنين من هؤلاء، كانا يجوبان الحواري، وهما مسطولان تماما، فكان أحدهما يصيح: يصلح وابور الجاز، وكان الآخر يهمس في حارة أخرى: وأنا نصلح وابور الجاز، وكان الآخر يهمس في حارة أخرى: وأنا

ولأن شيئاً لا يبقى على حاله، ظهر فجأة جهاز البوتاجاز الشهير، فاختفت البوابير واختفت تلك الصناعة المزدهرة، التى كان يعمل بها آلاف البشر، فى طول البلاد وعرضها. أرجو ألا تتصوروا أن الحنين إلى الماضى هو الذى جعلنى أتذكر هذه البوابير، فأنا شخصيا كنت أشعر نحوها بكراهية شديدة، ولكنى فوجئت منذ عدة أيام بإعلان صغير يقول إن «الاتحاد العام لبوابير الجاز»، سيعقد اجتماعاً مهما، فى قاعة معروفة، وأن اعضاء عديدين فى أحزاب وجمعيات مهمة، مدعوون لحضور هذا الاجتماع، دفعنى الفضول للتسلل إلى هذا الاجتماع، ورأيت عجباً.



ويتكلمون ويتصايحون ويهتفون في قوة وحيوية، وانطلقت الشعارات مدوية في القاعة: نصلح بوابير الجاز، كدة تسليك وكده توليع، الدنيا فونيا والزمن كبّاس.. ثم صعد إلى المنصة الأمين العام للاتحاد وبدأ خطابه: أيها السادة، اجتمعنا اليوم لنعيد أمجاد الماضي.. اجتمعنا اليوم في ظل ظروف تاريضية بالغة التعقيد، لنعلن أن مهنتنا لم تمت، وأنه في الغد القريب سيذهل العالم، عندما يرى المواطنين الأشراف، وهم يلقون بأجهزة البوتاجازات إلى مزابل التاريخ، وأن وابور الجاز عاد مرة أخرى البوتاجازات إلى مزابل التاريخ، وأن وابور الجاز عاد مرة أخرى ويستمتع الملايين بصيحاتنا في الشوارع والحوارى: نصلح بوابير الجاز.

لقد سكتنا طويلاً إلى أن تجمعت في أيدينا الوثائق، التي تؤكد أن ظهـور البـوتاجـاز كـان مـؤامـرة من أصـحـاب الاحـتكارات الامبـريالية العالميـة، للقضـاء على هويتنا وصناعتنا، غـير أننا لن نسكت وسنوضح لكل المواطنين أبعـاد هذه المؤامرة الدنيـئة، كـما سنكشف بالوثائق كل النتائج، التي توصلت إليهـا مراكز الأبحاث العلمـيـة، وهي أن الطعـام المطهـو على البـوتاجـاز، غيـر صـالح للاستهلاك الآدمي، وأن النيران الهادئة اللطيفة المنبعثة من وابورنا العـزيز، هي القـادرة فـقط على إنـضـاج الطعـام بشكل صـحي، سنكشف بالوثائق أن كل الأمراض الغريبـة، التي لم تكن معروفة في بلادنا، هي من صنع هذا البـوتاجـاز اللعين.. ولنكن صرحـاء،

الم تكن الناس أكثر صحة ونشاطاً أيام الوابور؟ ألم تكن هذه الأمة المضل حالاً؟ ألم يكن البوتاجاز – يا سادة – هو الذي مهد لظهور الثلاجات، التي تجرد الطعام من الفتيامينات؟ ألم يترتب على ذلك علم ور أجيال مصابة بفقر الدم والانيميا؟.. ثم جاءت الطامة الكبرى.. جهاز الميكروويف.. إنني أحذر.. الخ.

وخرجت من الاجتماع وأنا أردد في نفسى: يا إلهي.. ألن تكف الامبريالية العالمية عن إلحاق الأذى بنا؟.. وكمان ميكروويف؟!

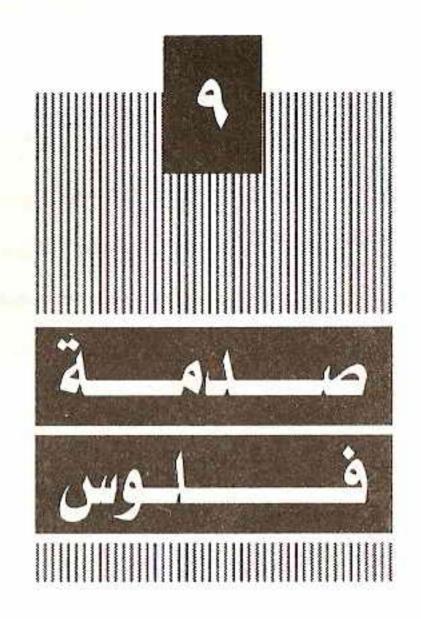

عامل وسائق يعملان في منطقة الصاغة عند أحد تجار الذهب قررا أن يسرقا خزينة صاحب المحل في لحظة طمع ورغبة محمومة في الثراء السريع. كانت الخطة بسيطة ومحكمة، أن تختفي مفاتيح صاحب المحل لعدة دقائق حتى يتمكن السائق خلالها من صنع نسخة أخرى لها، وبعد أن ينصرفا من المحل يتسلل السائق عائداً إلى المحل فيفتحه ثم يفتح الخزينة ويأخذ ما بها من أموال ثم يعيد إغلاقها ثم يغلق المحل ويلتقيان في بيت العامل في حي روض الفرج، وكان الشق الثاني من الخطة يقضى بأن يدفنا المبلغ في مكان بعيد حتى تنتهي تحقيقات الشرطة والنيابة، فبالقطع سيتم الاشتباه فيهما، كل المطلوب منهما هو الصمود وعدم الاعتراف بالسرقة مهما حدث.

خطة محكمة تماماً فلن يتركا أثراً من أى نوع، وهذا ما حدث

بالفعل، أخرج السائق حوالى مائة ألف جنيه من الخزينة ووضعها في حقيبة ثم أغلق الخزينة بالمفتاح كما أغلق باب المحل وانصرف ولا من شاف ولا من درى.

ذهب إلى بيت زميله الذى يسكن هو وزوجته غرفة وحيدة مسيقة، فى منطقة فقيرة ذات كثافة سكانية عالية، وعلى سبيل الاستعراض فرحاً بإنجازه، أغلق السائق باب الغرفة خلفه وأمام صاحبه وزوجته أخرج الفلوس من الحقيبة ووضعها على الأرض فى منتصف الغرفة فبدت وكأنها جبل صغير. وهنا حدث أمر غريب سوف يحار فى تفسيره علم النفس، نظرت الزوجة إلى البلغ على الأرض واندفعت تصرخ صرخات هستيرية مروعة. قفز عليها الزوج محاولاً كتم فمها أو حتى كتم أنفاسها غير أنه فشل وظلت هى مندفعه فى الصراخ والصويت. فى أقل من دقيقة فشل وظلت هى مندفعه فى الصراخ والصويت. فى أقل من دقيقة الدفع الجيران وسكان البيت والبيوت المجاورة وحتى من الحوارى المجاورة للتعرف على مصدر الصويت وسببه. شاهد الجيران الزوج وصديقه وجبل الفلوس على الأرض بينما الزوجة مستمرة فى الصويت الهستيرى وكأنها توفر للمشهد مؤثرات صوتية قوية.

قرر الجيران على الفور اصطحاب الثلاثة والفلوس إلى أقرب نقطة شرطة فقد أدركوا على نحو غريزى أن هذا المبلغ مصحوبا بهذا الصراخ وراءه جريمة، ليس معنى ذلك أنهم ضد الجريمة بوجه عام ولكنهم بالتأكيد ضد الجرائم التى يغتنى فيها واحد منهم فقط، وفي الطريق إلى قسم الشرطة كانت الزوجة مازالت

تصرخ صرخاتها الهستيرية، وفي قسم الشرطة تمكن أحد الضباط بطريقة ما من إسكات الزوجة، وبدأ التحقيق، كانت أسهل قضية سرقة في حياته، فقد كان الإنكار مستحيلا، كما كان من المستحيل نظراً لوضعهما الاجتماعي أن يزعما أنهما كسبا هذا المبلغ في البورصة مثلاً فقد حدث ما يجعل الاعتراف بالسرقة أمراً لا مفر منه فبعد وصول القافلة إلى قسم الشرطة بدقائق حضر تاجر الذهب ليقدم بلاغاً بأن لصوصاً سرقوا خزينته، وبتقتيش السائق عثر معه على المفاتيح المصطنعة. من المؤكد أن فين اللصين هما أسوأ اللصوص حظاً في التاريخ، ولكني منشغل بأمر آخر، لماذا انهارت الزوجة وصرخت هذه الصرخات التي أفسدت الأمر كله وقادت زوجها وصديقه إلى السجن؟

هل هو نوع نادر من الصدمات تسمى صدمة الفلوس؟ هل هى كانت منشغلة بخطة خمسية للعثور على خمسة جنيهات وعندما تملكها اليأس فوجئت بجبل الفلوس هذا؟ أم أن المسكينة أدركت أن هذا المبلغ بغض النظر عن مصدره سيكون دافعاً لزوجها للزواج من أخرى وإلقائها في الشارع؟! فتحولت الفلوس في لحظة إلى تجسيد حي لما ستلقاه من ضياع وشقاء خالقة بذلك لحظة من الألم عجزت عن تحملها؟!

الله أعلم.

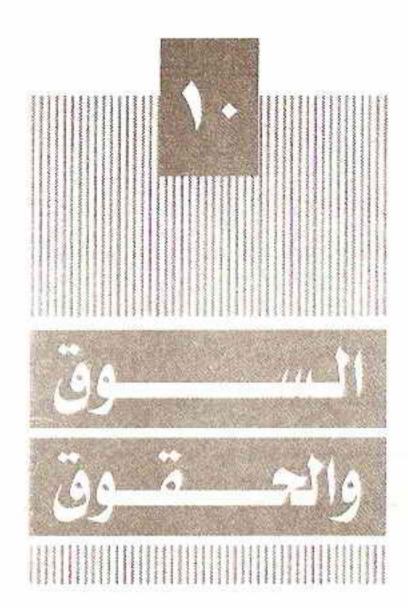

ازدحم السوق بالبشر، علت أصوات الباعة تمتدح بضاعتها وتتبادل أحاديث لطيفة مع الزبائن. الخضراوات ندية طازجة وكانها قُطفت من حقولها منذ لحظات، الفاكهة لامعة تبرق، كل شيء كان ينبض بالحياة وفجأة استمعنا إلى ما يشبه المشادة بين بائع وربة بيت، صاحت السيدة: اعطني حقى..

رد عليها البائع بصوت مرتفع أذهل كل من في السوق واسكتهم تماماً، صاح الرجل: ليس للمرأة حق حتى يُعطى.

ساد الصمت السوق وكأنه تحول إلى صحراء ساكنة، وتقدم رجل عجوز يرتدى ملابس غريبة أقرب إلى أن تكون إغريقية قديمة، كانت ملامح وجهه لطيفة وصلعته أكثر لمسانا من الفاكهة، قال بابتسامة عذبة وصوت رقيق: عفوا، فأنا غريب واسمى سقراط، ماذا تقصد بكلمة المرأة، هل تعنى أنثى الإنسان؟

– نعم.

■ هى إنسان إذا.. لا أصدق أنك تقصد أن تحرم إنساناً من حقوقها، حقه، فمعنى ذلك أنك تطالب بحرمان نفسك شخصياً من حقوقها، وأنا لا أتصور أنك تقصد ذلك، فلم أعرف إنساناً من قبل طالب بأن يُحرم من حقوقه.

تجمع كل الباعة والمشترين حول البائع وسقراط يستمتعون في صمت وترقب بتلك الندوة الثقافية المفاجئة عن حقوق الانسان، قال البائع: لا.. المرأة فقط هي التي تُحرم من حقوقها. هذا ما أقصده.

سقراط: وماذا عن الأطفال، صبيان وبنات، أقصد أطفالك، أليس لهم حقوق؟ وهذه الحقوق ستعطيها لهم أمهم وهى طبعا امرأة، ستعاملهم بلطف وحنان، وتربيهم، وتغذيهم وتعلمهم كيف يواجهون الحياة بطريقة تجعلها أكثر عدلاً وانتاجاً وجمالاً.

البائع: نعم.. نعم، هذا هو حقهم عليها.

سقراط: جميل، طبعا أنت تعرف أن فاقد الشيء لا يعطيه، من المستحيل أن تعطيني بطاطس أو طماطم إلا إذا كانت موجودة عندك، كيف تتصور إذا أن شخصا حرم من حقوقه سيعطي الآخرين حقوقهم، معنى ذلك أنك تصادر على حق أولادك في أن يتربوا تربية حسنة ويكونوا بشرا صالحين، أنا لا أعتقد أنك تفضل أن يصبح أولادك ذئابا بشرية شرسة.

البائع: لو تطلب الأمر ساربيهم بنفسى لكى لا يتحولوا إلى ذئاب.

سقراط: ستقبع فى البيت اذاً.. يعنى ستحرم نفسك من أهم مقوقك كرجل وهو حق العمل، لأنك لن تجد وقتاً لتعمل، وبالتالى الم تجد ما تنفقه على أولادك، هل أفهم من ذلك أنك ستسمح لأم أولادك بأن تعمل هى لتنفق على البيت؟ هذا معناه أنك تعترف مقها فى العمل، صدقنى أنت تتناقض مع نفسك ولعل السبب فى ذلك هو أن لديك مشاكل مع المرأة عجزت عن حلها، وهذا أمر شائع، أنا شخصياً عجزت عن حل أى مشكلة مع زوجتى.

صاح البائع بأعلى صوته: مازلت مصراً على أن المرأة لا حق

فى تلك اللحظة حدث أمر غريب، ظهرت سيدة حدجت البائع بنظرات نارية وصاحت بحزم: ماذا تقول يا زوجى العزيز؟

فقال البائع في رعب: أقصد الحقوق السياسية.. السياسية.. السياسية..

فقالت المرأة في صرامة بصوت أقرب إلى الهمس: طب قدامي.. قدامي.. قدامي على البيت.

وعاد الناس إلى الشراء والبيع.

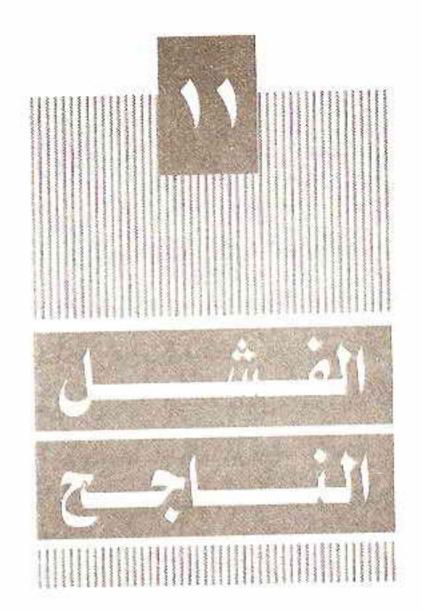

كأن رحمه الله سريع الحركة، زائد النشاط قادراً على حل أى مشكلة تثور بين العاملين، كان يعمل منتجا مسرحياً ويستسم بدرجة عالية من الدبلوماسية والتهذيب، لم يحدث أن عجز عن حل أى مشكلة، لذلك كان من المستحيل أن تصل خلافاته مع الآخرين إلى حد الصدام، ساعده على ذلك أن حقيبة سيارته كانت ممتلئة دائماً بعدد كبير من الهدايا. قطع صوف.. قمصان.. فلوس.. سجائر وأشياء أخرى لها أهميتها في عالم الفن والفنانين في وقت كان من الصعب فيه العثور في الأسواق على سلعة مستوردة.

كان من السهل عليه العثور على ممول غنى لتمويل مغامراته الإنتاجية بنفس السهولة التى تعثر بها على كشك سجائر ومع كل ذلك فقد كان الفشل حليفه فى أكثر من تسعين فى المائة من أعماله المسرحية، أولاً هو يصطاد المسول، يسحب منه ما يريد من أموال، ينفق منها عشرات الألوف فى إعداد مسرح جديد وعشرات

الالوف الأخرى فى عملية الانتاج المسرحى الذى يتضح فشله فى الله العرض الأول، تمر عدة أيام عصيبة مليئة بالتوتر من أجل الجاح العرض المسرحى، ولكن كل الجهود تفشل ويغلق المسرح الوابه فمن المعروف أن العرض المسرحى الذى يولد ميتاً لا سبيل القاً لإحيائه.

ويبكى المول أمواله التى ضاعت، ويبكى أيضا الديون التى سيدفعها للممثلين ولوكالات الإعلانات ولبقية العرض المسرحى، وتكون الاجابة الوحيدة من صديقنا المنتج هى: حاعمل لك إيه باحبيبى.. خسرنا .. الحياة مكسب وخسارة.. وآدى أنت شايف الجهود اللى عملته.

ويختفى صاحبنا لعدة شهور ليظهر ومعه ممول آخر ليقدم مرضا مسرحياً جديداً يفشل بدوره وتضيع أموال المول ويختفى صاحبنا ليظهر من جديد ومعه ممول جديد وهكذا. وذات يوم دثت له كارثة، فقد نجح العرض المسرحى نجاحاً منقطع النظير، ولاول مرة في تاريخه يفرح المول ويبكى هو، فأمام المسرح وقف طابور طويل من الدائنين السابقين، كل من له مبلغ فقد الأمل مي الحصول عليه، جاء الآن ليطالب به.

الواقع إنه بدراسة سلوكه جيداً اتضح لى أنه كان يحرص على فشل العرض المسرحى، كان يتخذ من الإجراءات والقرارات ما هو كفيل بإفشاله، فقد كانت هذه هى الطريقة الوحيدة للإفلات بقلوس الممول، فأثناء خطوات تنفيذ العمل الفنى سواء كان فيلما أو مسرحية تستطيع الحصول على أية مبالغ من الممول الذى يتحرق شوقاً لإنهاء العمل ولا فرصة لدية للتدقيق فى أوجه الصرف، فى كل لحظة هو يدفع ويدفع ويدفع، وأثناء عمليات

الدفع هذه كان صاحبنا يستفيد كل الاستفادة، لذلك كان نجاحه في الإفلات بما حصل عليه يحتم أن يفشل العرض، أي أنه كان ينجح دائماً في أن يفشل، هكذا كان نجاح العرض المسرحي المفاجىء لأسباب خارجة عن إرادته معناه أنه فشل في أن يفشل إن صح التعبير.

وبدأ المسكين يدفع، لا سبيل إلى الهروب أو الإفلات من الجهات الدائنة فعندما يمتلىء شباك التذاكر بالفلوس فلابد أن تعسكر بجواره، وتكون النتيجة أنه يمكن العثور عليك بسهولة وإرغامك على الدفع. لماذا أحكى لك هذه الحكاية؟

أريد أن أقول لك بكل وضوح أنه لا يوجد على الأرض شخص غبى، كل البشر أذكياء، وعندما تتهم شخصا أو مجموعة من البشر بالغباء لأنهم فشلوا في إدارة مصنع أو شركة أو مشروع أو قيادة أمّة أو إدارة دولة فاعلم أنهم يماثلونك ذكاء، هم فقط يحققون مكاسب شخصية من خلال فشلهم العام، قد يكون هذا المكسب أموالاً وقد يكون جاها وقد يكون الشبع النفسى الناتج من أنهم شغلوا العالم وحيروه واحتلوا من تفكير البشر حيزا كبيرا.

هم أذكياء وطبيعيون ولكنهم ضعفاء ومصابون بدرجة مخيفة من الأنانية تجعلهم حرباً على البشر، تستطيع أن تعرفهم على الفور عندما تجدهم يصدرون للأخرين أهدافاً معلنة بينما يعملون خفية لتحقيق أهداف أخرى إلى أن تأتى اللحظة التى يدفعون فيها الفاتورة كاملة.

الأقوياء فقط هم الذين يعلنون ما يفكرون فيه، ويعبرون عن أهدافهم بوضوح ويمشون في اتجاه تحقيق هذه الأهداف مهما سبب لهم ذلك من متاعب.

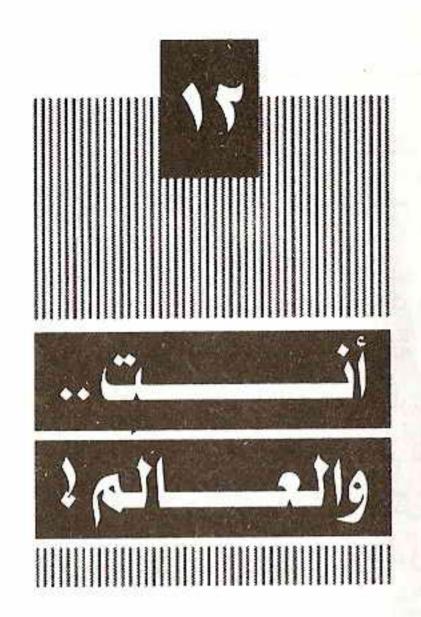

فى الطائرة كانت المضيفة من جزيرة «سيشل»، وفى المطار كان يوجد سائق من «بلوشستان» أقلنى إلى الفندق، وعند باب الفندق انحنى لى مرحباً شاب هندى وحمل حقائبى إلى الداخل، كانت له لحية سوداء ملتصقة بالشارب فى تشكيل جميل، كان بعمامته الجميلة برتقالية اللون وملابسه الهندية الشعبية، أشبه بهراجا خرج لتوه من الحواديت القديمة.

وفى الاستقبال سجلت موظفة إنجليزية بيانات جواز سفري، وقدم لى شاب مصرى مشروب الترحيب، وفى المطعم قدمت لى طعام الغداء حسناء من «ليتوانيا»، وعندما طلبت خدمة الغرف، ردت على فتاة سورية، وقام بتنظيف غرفتى شاب باكستانى، بالإضافة لعدة جنسيات أخرى كما لو أن شعوب الأرض أرسلت مندوبين عنها للعمل فى خدمة سيادتى.. واقع الأمر أنه لا احد

على الأرض يعمل فى خدمة الآخر، بل فى خدمة نفسه، كل هؤلاء البشر من كل أقطار الأرض جاءوا ليمارسوا أعظم قيمة حياتية على وجه الأرض: العمل.

كل هؤلاء البشر المنتمين لـثقافـات وحضـارات مختلـفة، أتوا لمارسة شيء واحد هو: العـمل.. العمل هو الوسيلة وهو الهدف.. العمل سيدهم.. والعمل حياتهم.. تقاطيع الوجه الهادئة والابتسامة الدائمة في غـير تكلف تقطع بأنهم اكـتشفـوا أعظم اكتـشاف على وجه الأرض، وهو أن بـلاد الله هي نفسـها بلاد كل البـشر، وأن الجنسية الوحيدة الجديرة بالحصول عليها هي: العمل.

هذه الخضرة التى تكسو الأرض، هذه الطرق السريعة بأعلى المواصفات، هذه المبانى الفخمة أقامها هؤلاء القادمون من كل أنحاء العالم.

مر النهار سريعاً وفى المساء شاهدت ندوة فى التليفزيون، كان ضيوف الندوة من المشقفين وموضوعها «العولمة» كيف يمكن مواجهة أخطار العولمة؟

من الواضح أن الحياة العربية في البيوت والشوارع والمصانع والدواوين وكل مجالات العمل تمشى في اتجاه، بينما عدد كبير من مثقفي هذه الأمة يمشون في الاتجاه المعاكس، بدافع من الرعب من الأخر وانعدام الرغبة في التغيير إلى الأفضل.

إن رعبهم من العالم نابع من عجزهم عن التفكير العملى ورغبتهم في الاحتفاظ بالاكليشيهات القديمة التي تحميهم أصلاً من عبء المعرفة، هم مطالبون بالدخول في حلبة المنافسة الفكرية

مع مثقفى العالم كله، بينما هم فقط مدريون على الصياح: احترسوا.. احذروا..

احترسوا من الحرية فقد تحمل معها قيما ضارة بقيمنا، احترسوا احترسوا من القمر الصناعي، احترسوا من «الانترنت»، احترسوا من «الجات» لأنها ستقضى على منتجاتنا وسلعنا، احترسوا من حقوق الانسان لأن ذلك ضار بتماسك الوطن. احترسوا من السلام.. احذروا الحرب. احترسوا من هذا الكتاب.. احذروا هذه السرحية.. وأخيرا احترسوا من العولمة لأنها ضارة بالصحة.

الانكفاء على الذات والخروج عن العالم وعلى العالم صالح فقط للانظمة المستبدة، حيث المواطن يحسد نفسه على أنه استيقظ في الصباح فوجد نفسه حيا، أما في ظل حكومات ديموقراطية، فعلى الناس فيها أن تسأل أنفسها.. ماذا لدى لأقدمه لهذا العالم؟ لهذه الحضارة؟ الآخرون يفخرون بالبحث العلمي وبإنجازاتهم التكنولوجية.. فماذا لدى؟ وإذا لم يكن لدى ما أقدمه الآن فماذا العلى وفي أي طريق أسير لكي أتمكن في الغد القريب أو البعيد من الإسهام في حضارة هذا العالم ولو بقدر بسيط؟

إذا كان الغرب قد بهرنا بإنجازاته العلمية، فنحن نستطيع التفوق أو على الأقل نبذل مجهوداً ملحوظاً في مجالي الحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان.

هل نستطيع الوصول.. مثلاً.. إلى مكانة مرموقة في هذا العالم عن طريق الموسيقى؟ عن طريق الأغنية؟ لا يجب أن نترك فرصة إبداعية عالمية تمر دون أن نشترك فيها. وماذا عن الرياضة؟ إن





هل يتطلب الأمر إعادة النظر في مناهج التعليم عندنا، خصوصاً في المراحل الأولى، أليس من الجائز أن نكتشف أن مناهج التعليم عندنا تشعر الأطفال بالرعب من الآخر بل الرعب من الحياة نفسها؟ أليس من الجائز أننا نعلمهم الكسل العقلى والخوف من التفكير الحر؟

هل ننشىء وزارة جديدة، أو حتى مجرد إدارة لاكتشاف الأطفال الموهوبين وحمايتهم ومتابعتهم ومساعدتهم على مر الأعوام على المضى في الطريق الذي تحتمه موهبتهم؟

يجب أن نحرص على الفرد الموهوب في أي مجال وكل مجال حرصنا على الحياة نفسها، الموهوبون وحدهم هم القادرون على هزيمة الشر.

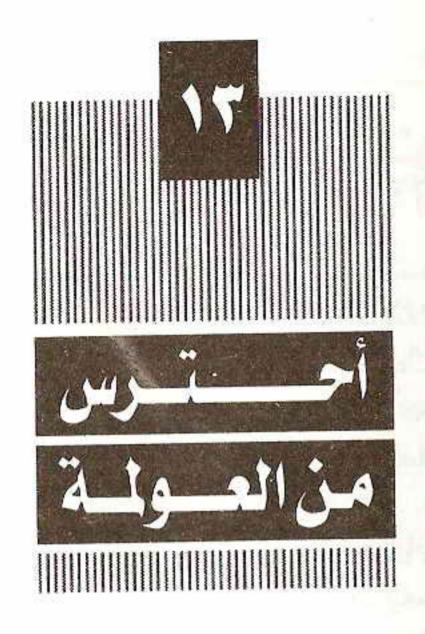

المراته قلقة لا تستقر في مكان، وجهه محتقن، أطرافه ترتعش، ورقة فيه بحة تعسة، بحالته هذه اقتحم علينا المكان، وصاح فينا الله أن يلقى علينا بالسلام: المنطقة كلها مهددة بخطر العولمة، واللم هنا قابعون في مكانكم تناقشون قضايا لا أهمية لها.

رد عليه أحدنا في لطف: نحن نناقش هنا قضايا مهمة للغاية: الحرية، حقوق الإنسان، الحرب والسلام، التعليم..

عاد يقول فى حدة: ما أهمية كل ذلك عندما تستولى عليك العولم؟ وتحولك إلى إنسان متعولم، هل ضمائركم تسمح بذلك.. هل هانت عليكم أمتكم إلى الدرجة التى تستسلمون فيها للعولمة؟

مل تسمح يا عزيزى بأن تشرح لنا ما هى العولمة التى تتكلم الها هى قنبلة من نوع جديد؟.. هل هى سلاح جرثومي أو المسلمين. هل هى نوع من الغيلان؟ نوع من الغازات أو الأبخرة اللونة للبيئة؟



يا إلهى، هل أنتم حقيقة لا تعرفون عنها شيئا؟! إذا كنتم تعرفون فتلك مصيبة وإذا كنتم لا تعرفون فالمصيبة أعظم.

- اعف عن جهلنا.. إشرح لنا أعزك الله،

وهذا بدأ صاحبنا محاضرته بصوت فخيم: العولمة هى الخطر الداهم والشر المستطير، والمصير المظلم، العولمة هى أن يتحكم أعداء الأمة فى حاضرها ومستقبلها. أن يخربوا ثروتها، ويقضوا على عزتها، ويضعفوا مناعتها، ويفقدوها هويتها، ويحرموها من تراثها وتقاليدها وخصوصيتها.

شعر بعض الحاضرين بالفزع وصاح أحدهم: يانهار اسود هل هذا ما ستفعله بنا العولمة؟.. لاكنا ولا كانت العولمة.. تسقط العولمة.. إلى الجحيم يا عولمة.

ردد البعض خلف الهتافات ولكننا هدأناهم وطلبنا منهم السكوت. أحد الشبان النجباء سأل الضيف: صدقنى، حتى الآن لم أعرف منك ما العولمة؟.. ما تقوله هو صفات لها، ولكنك لم تعرفها لنا بعد.. ما العولمة؟

وهنا صرخ فيه ضيفنا واسمه بالمناسبة هو المنذر المحذر الفاضى: هى بالضبط كما وصفتها لك.. فهل ستلجأ للسفسطة حتى تضيع فرصتنا فى مقاومتها فنستيقظ ذات صباح لنجد أننا جميعاً قد تعولمنا وليعوذ بالله.. كنت أظنكم أفضل من ذلك.

قال أحد الشبان: مافهمته عن العولمة هو أن العالم كله أصبح أصغر من أن ينقسم إلى أجزاء متناصرة، وأن كل دولة على حدة لابد أن تراعى أنها جزء من هذا العالم،، وأن الجميع، في حاجة إلى الجميع لذلك على الجميع بكامل حريتهم وإرادتهم وفي مالا

المسادية وثقافية وسياسية .. الخ.. وأنا لست أرى خطراً في

الله مساحبنا أعصابه وصرخ وكأنه يولول: آه .. لقد حدث ما الآن منه بالفعل .. هذا الشاب قد تعولم يا إخوانى.. أمامى الآن الله عولمة حادة.. لست ترى خطراً من ذلك لأنك ساذج، مخك تم سله بدعايات الغرب العولمية الشريرة.. أنا أقول لك إن الأمة الما أفظع خطر مر بها في تاريخها وأنت تقول لي إنك لا ترى الما أنك عميل عولمي أو أبله..

انا واثق أننى لست عميلاً عولمياً.. فى الغالب أنا أبله.. هل المارع بمساعدتى فى التخلص من بلاهتى.. ؟.. هل تسمح لى بأن الراجع فى كلامى.. حسناً، أنا أرى الآن فى العولمة خطراً فظيعاً.. سادا تنصحنا أن نفعل.. ولكن أرجوك.. استخدم كلمات يمكن العولمة إلى أفعال.

انا سعيد لأنك استيقظت من أوهامك وتخلصت من بلاهتك والدركت خطر العولمة .. والآن استمع لخطتى في مكافحة أخطار العولمة .. لابد..

- يا سيدى المنذر المحذر لفاضى.. أنت تنتقل من شرح أخطار العولمة؟ العولمة؟

وهنا فقد الأخ المنذر أعصابه وصاح: ألم أقل لكم إن هذا الشاب العولمة؟!!... معد كل هذا الشرح يسألنى فى بلادة ما العولمة؟!!... هو لا يعرفها لسبب بسيط، لأنها قد استولت عليه.

- حسناً یاعزیزی المنذر.. اتفضل اشرح لنا خطتك فی مگافحتها.



واحد من الحاضرين يعمل مؤلفاً لأغانى المناسبات قال بفرحة: صحيح، أنا حتى الآن لم أفهم ما العولمة؟ ولكنى على الأقل أستطيع كتابة أغان تصلح للحملة، هل تصدقون أننى قفشت الآن مطلع أغنية جديدة تقول: حبيبى يا معلمة.. بقى كده تهجرنى، وتسيبنى للعولمة؟!

وأغنية أخرى تصلح لنزول التترات في برناج تليفزيوني ثقافي:

الطموا صوتوا، افرحوا عيطوا.

وافتحوا المكلمة.

وانذروا، حذروا، شخبطوا، واكتبوا.

عشرة آلاف ملزمة.

وفى كل صفحة.

اشتموا العولمة..

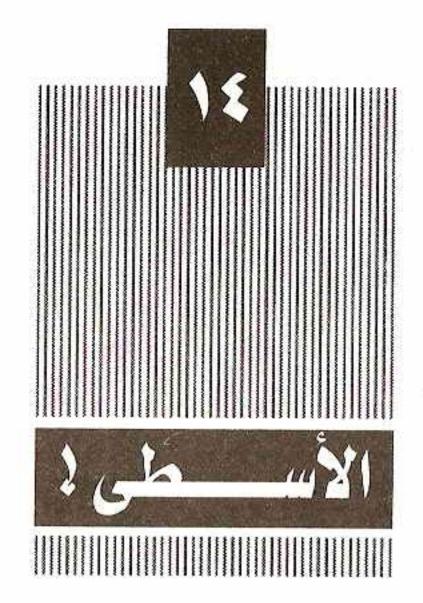

كان السيد «سونى» رجل الصناعة اليابانى الشهير، يتحدث فى برنامج تليفزيونى أمريكى، كانت المذيعة تناقشه فى آرائه المنشورة فى كتابه الأخير الذى اتهم فيه الأمريكان بأنهم لا يجيدون علم الإدارة، وأن ذلك هو السبب الوحيد فى أن عدداً كبيراً من المصانع والشركات تغلق أبوابها.

ثم أخذ يقارن بين المصنع الأمريكي والمصنع الياباني، وتكلم عن رئيس مجموعة العمل وكيف أنه مسؤول ليس عن إنتاجية العامل فقط، بل عن راحته في المصنع وفي البيت، أي أنه مسؤول أيضاً عن اختيار المرأة التي سيتخذها العامل شريكة لحياته.

كان يتكلم بينما ذهنى يسرح لبعيد، لبلدتى القديمة «دمياط»، الواقعة على مصب النيل بالقرب من البحر الأبيض المتوسط، كل حرف قاله السيد «سونى» كان مطبقاً على الورشة الدمياطية في

مجال النسيج، والنجارة، وصناعة الأحذية فى نهاية الأربعينات، عندما كانت هذه المدينة الصغيرة تصدر الموبيليا والأحذية إلى كل من فرنسا وإيطاليا، بغير عولمة وبغير اتفاقية «جات»، ودون أن تكون عضوا فى الاتحاد الأوروبى، بل بفضل الاتقان وحده.

تذكرت أخطر شخصية عمالية وهو «الأسطى» الأسطى مدرسة وجامعة وأهل .. هو مسؤول عن تأهيلك للعمل، وتأهيلك النفسى والخلقي للحياة نفسها، وأي سلوك معيب للعامل لايشينه شخصيا فقط، بل يشين «أسطواته» أيضاً. وعندما يتقدم العامل إلى إحدى الأسر للزواج، فلا يكفى أن يصطحب معه أباه وأمه فقط، من المحتم أن يكون معه الأسطى الذي يعمل معه، ضمانا لأخلاقيات العامل ورجولته، هذا هو الأسطى الذي أعمل معه، والذي تعلمت على يديه تماماً كما تقول أنا خريج هارفارد أو ييل أو السوربون. وفي المشاجرات بين أصحاب الصنائع، كثيراً ما كنت تسمع كلمات، مثل: أنا أسطواتي فلان، وفلان من هم اسطواتك؟ أو لن أتكلم معك.. لك أسطى يترد عليه.

وفى عصرنا هذا عندما تجلس مع عجائز النجارين، الذين على وشك الانقراض لابد أن يقول لك أحدهم: أنا اتعلمت على يد أسطوات طلاينة أو أرمن.. ثم يبدأ في سرد حكايات جميلة عنهم.

أن يرضى عنك الأسطى، هذا هو أهم شىء فى الصنعة، وهو لن يرضى عنك إلا بعد الوصول لدرجة من الاتقان لا يمكن تجاوزها. والخطأ فى الصنعة كان أشبه بالخيانة العظمى، وأكثر الكلمات قسوة هى أن تقول لعامل: «دى مش أصول شغل»، عندها

ينتابه الفزع، لأنه يعرف أن هناك أصولاً للشغل، وأن انتهاكها أو عدم الالتزام بها يعد جريمة.

من أجمل الأمور في الحياة أن يتكلم كل منا بصدق وإعجاب عن هؤلاء الذين علموه شيئاً مفيداً، هذا يشيع في المجتمع قدراً هائلاً من الأمانة والصدق والقوة، ويزداد الأمر أهمية عندما نعترف بأنهم كانوا على حق وأننا كنا مخطئين، ليس لكونهم أسطوات، ولكن لأنهم كانوا أبعد منا نظرا، وأوسع خيالاً وأكثر خبرة. هذا هو بالضبط ما أسعد جمهور المشاهدين عندما شاهدوا الدكتور بطرس غالى عضو مباحثات «كامب ديفيد» وهو يتكلم عن الرئيس السادات، قال: أعترف بأننا لم نكن نفهم أسلوبه في التفاوض، ولكنه كان عبقرياً واستطاع تحقيق أهدافه السياسية، الخفاف من ناشئاً من الخوف الذي استولى علينا، لا أعرف هل كان خائفاً مثلنا أم لا ..؟

وحتى لو كان خائفاً من الفشل، إلا أنه استطاع أن يخفى عنا ذلك ويظهر دائماً بمظهر الواثق من نفسه وبما يفعل.

قائل هذه الكلمات أسطى كبير فى الديبلوماسية والعلوم السياسية، وهو كأى أسطى كبير، لابد أن يعلن إعجابه بأسطى آخر، كان أكثر منه مهارة فى موقف ما، هذه هى أصول الشغل بين الأسطوات الكبار.

اسكوتلاندا. تمكن وحيد بمعونة أصدقائه الوطنيين من تدبير لقاء له مع إحسان واعترف لها بحبه وهو يبكى فبكت هى الأخرى واعترفت له بحبها.. ولكنها فوجئت بأن...

#### الحلقات من ٦ - ١١

ابراهيم ابن عمها يحبها أيضا، وعند ما صارحها بحبه بكت وقالت: مالناش نصيب في بعض.. قلبي مع واحد تاني.. ثم إن أمك انجليزية يا ابراهيم، ثار ابراهيم وأبلغ عمه بما حدث فأمر عبدالعظيم باشا كل رجال المباحث بالقبض على حبيب ابنته المجهول، تمر عشرة أعوام ووحيد يهرب من قرية إلى قرية ومن نجع إلى نجع وفي النهاية يعيش مع المطاريد في الجبل ولكنه يحرص في نهاية كل حلقة على أن يصعد فوق الجبل ويصرخ: باحبك يا يسرية.. (إسم الدلع لإحسان).

### الحلقات من ١٢ - ٢٥

تقوم الثورة ويقبض على عبد العظيم باشا، ولكن يسرية كانت قد تزوجت من ابراهيم بضعط من والدها ومن الحكمدار الإنجليزى الذى هددها بأن تعود انجلترا إلى احتلال مصر، فوافقت ولكن ابراهيم عاملها معاملة سيئة ثم خانها عندما أحب مارجريت ابنة خالته الإنجليزية، وكانت إحسان صابرة على حياتها المؤلمة معه ولكن عندما هاجم الإنجليز مصر فى العدوان الثلاثى تصدت لابراهيم بقوة وقالت له: طلقنى.. أنا لسه قلبى مع وحدد.

حاول أن يسترضيها فطلب من القوات البريطانية أن تنسحب



#### الحلقات من ١ - ٥

بينما كان وحيد البهجورى يقود المظاهرة ضد الانجليز بحماسة، حانت منه التفانة ناحية إحدى المشربيات فتمكن بعينيه العسليتين النفاذتين من رؤية العين اليسرى لإحسان فوقع فى غرامها على الفور. الموقف بالنسبة لإحسان كان أفضل فقد استطاعت رؤيته كاملاً واستمعت لهتافه: مصر والسودان لنا وانجلترا إن أمكن.

صوته القوى الملىء بالوطنية زلزل كيانها فأحبته حباً ملك عليها شغاف قلبها، إحسان هى ابنة عبد العظيم باشا عبد الفتاح الذى كان يعمل وكيلاً لوزارة الداخلية ويأخذ أوامره من الحكمدار الإنجليزى وكان يريد تزويج إحسان من ابن أخيه ابراهيم وهو ليس شقيقاً له بل من أم انجليزية تملك ضيعة كبيرة فى

فانسحبت بناء على توسلاته، صادرت الثورة أملاك عبد العظيم باشا فأصبح فقيراً يذهب كل شهر ليصرف مائة جنيه فقط من ملايينه، وهناك يقابل وحيد الذى ردت له الثورة اعتباره وعينته في لجنة المصادرة والحراسات وأعطته نسبة من الأملاك والأطيان والأموال المصادرة فأصبح غنيا جداً وذات يوم قال لعبد العظيم باشا (سابقاً): مش فاكرنى يا باشا.. أنا الشاب اللى رفضت تجوزه بنتك وبعت المباحث يدوروا على في مصر كلها.. عشر سنين يا باشا وأنا هربان في الجبل وانت السبب.

فانهار الباشا باكياً وقال: سامحنى يا بنى.. أنا عبد المأمور، الانجليز كانوا رافضين الجوازة دى، لأن الناس اللى بتحب بعض لو اتجوزت، الحب حايملا مصر، والحب قوة قاهرة.. وسلاح قوى في مواجهة المستعمر.

أصيب وحيد بالدهشة ولكن تأكد من صدق الرجل من سجلات الخارجية الانجليزية.

## الحلقات من ٢٦ - ٨٠

يتعرف وحيد على وفيه زميلته في إدارة الصراسات ولكنه يطلقها عندما يكتشف أنها ليست مخلصة لقضايا الجماهير، فيما بعد يكتشف أنها على صلة طيبة بالجماهير وأنها هي التي أخرجتهم الشارع يوم ٩ ، ١٠ يوينو ١٩٦٧ بعد النكسة فيحبها مرة أخرى ولكن الوقت يكون قد فات فقد تزوجت من شاب تعرفت عليه، فيشعر بحزن طاغ غير أنه كان محظوظاً فقد مات زوجها في حرب الاستنزاف، فتزوج وفيه بعد نهاية العدة، وفي ليلة الزفاف يفاجأ بيسرية أمامه بعد أن طلقها ابراهيم، يهرب

وحيد من الفرح ويتزوجها، تستولى حالة عصبية على وفيه فتخرج بملابس الزفاف حافية القدمين وتجرى في الشوارع إلى أن تصل إلى كورنيش النيل، وهناك تقابل ابراهيم وكان يمشى حزينا هو الآخر فيتزوجها.

#### الحلقات من ٨١ - ١٥٠٠

يكتشف ابراهيم أن وفيه كانت تحب وحيد فعلا وأنها مازالت تحبه فطلقها فتزوجت من سامى ابن أخت يسرية وهو رجل أعمال صعد إلى السطح أثناء الانفتاح في الوقت الذي مل فيه وحيد عشرة يسرية فقد كانت نكدية بعض الشيء فطلقها وتزوج من أختها أم سامى ولكن عديله بنت خالة عبد الرحيم كانت منشغلة بتدبير مقلب لسميرة ابنة عزيزة لكى تفوت عليها فرصة الزواج من على ولكن علية استطاعت في اللحظة الأخيرة أن تنقذ سميرة ولكن للأسف كان على قد هاجر إلى استراليا فقابل هناك فوزية وتزوجها ولم يطق حياة المهجر، فعاد إلى مصر هرباً من مطاردة مارجريت (مارجريت تانية غير الأولانية، الأولانية انجليزية ودى استرالية.. مجرد تشابه في الأسماء) ابنة محافظ «سيدني» ولكن مارجريت جاءت إلى مصر وواصلت مطاردته غير أنها ذات ليلة قابلت فوزى فأحبته وتزوجته هنا يكون السادات قد حرر سيناء فيغضب خليل ويطلق عنايات ويتزوج من عديلة، يتضح أن مارجريت جاسوسة اسرائيلية وأنها تزوجت من فوزى ليتجسس لها على أسرار كتاب المسلسلات، ولكن أجهزة الأمن كانت تتابعها منذ لحظة نزولها إلى المطار، وفي نهاية الحلقة ١٥٠٠ يقبض عليها الضابط الشاب عفت.. فاكرين يبقى ابن مين؟!

من السماء، وعندما انتهت السهرة، كان قد تخلص تماما من إحساسه بالهم وبالاكتئاب، ودعهم ولسانه يلهج بالشكر والثناء، سألوه: لعلك سعدت معنا الليلة؟

-أنا أكثر من سعيد، أنا فرح، أشكركم من كل قلبى، فقد أزلتم اكتئابى ورفعتم عنى أحزانى... صوت المقرىء كان جميلاً لدرجة لا توصف، والجلسة مريحة للغاية، والقوم حولى كلهم طيبون والقهوة لم أشرب مثلها من قبل.

وصفوا له طريق العودة، وأعطوه صرة ثقيلة طلبوا منه ألا يفتحها، إلا عندما يصل إلى بيته، وفي البيت وجدها ممتلئة بالذهب. كما هو متوقع ظهرت عليه آثار النعمة إلى درجة أثارت حقد البعض، سأله أحد الحاقدين عن مصدر هذه النعمة؟ فحكي ببساطة تفاصيل كل ما حدث. لم يضع الحاقد وقتا وخرج من فوره من المدينة، وسار في الخلاء إلى أن غربت الشمس وسادت الظلمة المكان، سار في كل الاتجاهات إلى أن وجد السرادق، رحبوا به في حرارة فرد عليهم التحية ببرود، جلس متململاً في مكانه، إلى أن انتهت السهرة، سألوه وهو يستعد للانصراف، هل سعدت معنا الليلة؟

أجاب فى استعلاء: يعنى... المقاعد لم تكن مريحة وقديمة، وقماش السرادق بهتت ألوانه وتمزقت أطرافه، ثم ... من أين أتيتم بهذا المقرىء صاحب الصوت الردىء، إن صوته أشبه بثغاء المعيز، صوته يصلح فقط للنجوع والقرى الفقيرة، فى المرة القادمة التصلوا بى وأنا أدلكم على مكان تحضرون منه أدوات الفراشة،

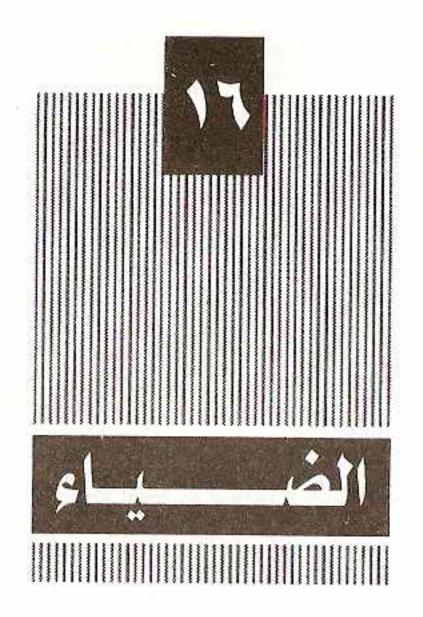

فى ليلة رمضانية ذات شتاء بارد، حكت لى جدتى هذه الحدوتة .. يُحكى أن رجالاً فاضالاً تكاثرت عليه الهموم والأحزان ، فشعر بانقباض شديد فى صدره جعله يسير فى شوارع المدينة على غير هدى إلى أن خرج منها وفوجئ بنفسه تائها فى الخلاء بين التلال الموحشة. شعر بالرعب بعد أن استولت الظلمة على المكان فزادت من وحشته . غير أنه رأى على البعد أنوارا، بدأت تتضح ملامحها كلما اقترب منها ، إلى أن وصل إليها. كان المكان كله يسبح فيه مجموعة كبيرة من البشر فى هدوء ورقة. رحبوا به فى صدق وقدموا له مشروب القرفة الساخن الذى دفع الدفء فى أوصاله ، ثم قدموا له قهوة كان بالفعل فى حاجة إليها . بدأ يشعر بجمال غريب يتسلل إليه، وكأنه بالفعل فى عالم مسحور، حتى صوت المقرىء كان جميلاً وقوياً وكأنه آت

كما سأحضر لكم مقرئاً عظيماً .. ماذا عن القهوة ؟ لا تؤاخذونى، فأنا صريح جدا، البن ردىء جدا، فى المرة القادمة سأدلكم على أعظم محل يبيع البن .. والآن بعد إذنكم فليس لدى وقت ، هل تتكرمون بإعطائى الصرة ..

سمع صوتاً يقول له: خذ .. وفجاة اختفى كل شيء ، السرادق والبشر والأنوار، لاشيء ، الظلمة فقط حوله وصفير الرياح وعواء الذئاب، عندها أدرك الرجل الحاقد أن المشهد جميعه كان من صنع الجن الطيب، لعلهم كانوا يتسلون باختبار البشر، مسكين لقد رسب في الامتحان، امتحان العدل والجمال، لم يكن عادلاً ولم يكن جميلا.

ستقابل فى حياتك كثيرين عاجزين عن تقييم أى إنجاز، حتى لو كان من صنع الجن، ستراهم يتفرغون لتشويهه والنيل منه، لافتقارهم إلى العدل والجمال.

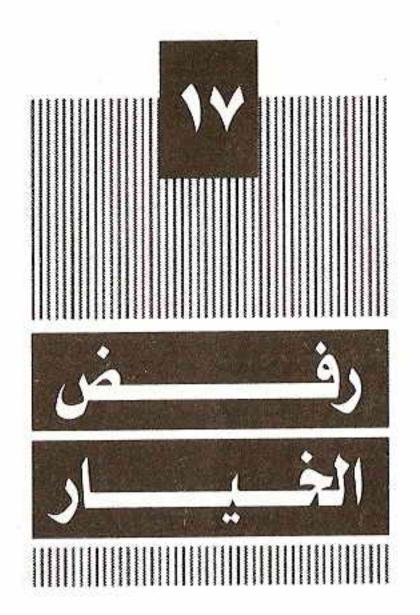

أنا شديد الإعجاب بهؤلاء الذين يرفضون علنا كل ما وافقوا عليه سراً. وأخيراً جاء الوقت الذي أتشجع فيه وأعلن بصوت مرتفع وبكل وضوح ما أرفضه. ارتديت ملابسي ونزلت من فورى إلى كورنيش النيل، واجهت النيل بقوة، وصحت فيه: أيها النيل.. أنا أرفضك.

يبدو عليه أنه لم يسمعنى فصحت فيه بصوت أقوى: ألم تسمعنى أيها النيل؟! أنا أرفضك بكل قوة.

من الواضح أن النيل قد فقد حاسة السمع، بعد أن طعن في السن، عمره الآن أكثر من مائة ألف عام.

حدقت فى أمواجه التى تمضى فى طريقها فى هدوء ورقة، ثم تركته ومشيت. ذهبت إلى محطة سكك حديد مصر، وجدت عشرات القطارات، وعشرات الأرصفة، وعشرات آلاف الركاب،

تسلقت عموداً أوصلنى لمنتصف السقف الحديدى، وجلست ثم صحت فيهم بصوت كالرعد: أيتها القطارات، إننى أرفضك.. أيها البشر، إننى أرفضكم.

لن يسمعنى أحد، فالقطارات تصدر ضجيجاً عاليا، والبشر أيضاً يتصايحون ويتقافزون كالقردة، لا أحد يسمع رفضى له، خرجت من محطة القطارات، وتوجهت إلى موقف تاكسيات الأقاليم. مولد يضج بالنداءات والصيحات، الكل يصيح، قفزت فوق سطح ميكروباص وصحت: أيها الناس. أيها الناس.

توقفوا جميعا عن الصياح ونظروا إلى فى دهشة، فواصلت : ياركاب الأقاليم .. أيها الذاهبون إلى القرى والمراكز والمدن .. يامن انشغلتم بمصالحكم الخاصة عن القضية العربية .. أنا أرفضكم، وأنت أيتها الميكروباصات والتاكسيات، إننى أرفضك وأرفض وجودك.

أنزلونى برفق من فوق الميكروباص وانشغل كل منهم بشأنه، لماذا لا تأخذ الناس كلماتى على محمل الجد؟! شعرت بملل وببعض اليأس، ذهبت إلى دار للسينما كانت تعرض فيلما أمريكيا، فشلت في العثور على مقعد، قلت لمدير السينما : أنا أرفض السينما الأمريكية بشكل عام، وأرفض هذا الفيلم بوجه خاص.. وأرفض أن يتدافع مئات الألوف من البشر لرؤيته.

رد على باسما بهدوء: وأنا أيضاً .

شعرت بارتياح، هذا هو واحد على الأقل يشاركني الرفض، لو أعطيت الفرصة والوقت الكافي سوف أحول كل شعوب الأرض

إلى رافضين، تركت السينما ومشيت في شارع «معروف» بوسط البلد، كان هناك محل كشرى شهير، امتلأ بالعمال وصبيان الميكانيكية، كانوا يتأوهون من الشطة، بينما رائحة «التقلية» تزكم الأنوف، ومع ذلك كانوا جميعاً يأكلون في شهية، صحت فيهم ايها السادة، أنا أرفض هذا الكشرى وهذه التقلية وتلك الصلصة .. وأرفض الطريقة التي تأكلون بها ..وأرفضكم .

الأوغاد كانوا منهمكين في الأكل فلم يسمعوني، أخرجوني من المحل في رفق، وقفت أمام أقرب ميكانيكي، كان يعمل بهمة ونشاط في أحد المواتير، قلت له: أنا أرفض هذا الموتور، وأرفض هذه السيارة وأرفضك . التفت لي الرجل مبتسما، وقال: اقعد خذ شاى يا بيه.

أخيراً سنحت لى الفرصة أن أرفض شيئاً ملموسا، فصحت : أنا أرفض دعوتك على الشاى.

قال : خلاص يا بيه .. تشرب عصير قصب ؟!

فصحت: وأرفض عصير القصب.

مرة أخرى قال بهدوء: مش عاوزينك تزعل يا بيه.

أوضحت له أنى لست غاضباً وأننى أعلن رفضى فقط، فقال بهدوء: طب لو سمحت سيبنا في حالنا .. ورانا شغل.

أمام محل الخضراوات المجاور فاجانى صاحبه بالسؤال: هل سترفض كل هذه الخضراوات؟

فأجبته: ليس كله .. لست أرفض خيار الصوب، ولا الضيار البلدى .. أنا فقط أرفض الخيار العسكرى.

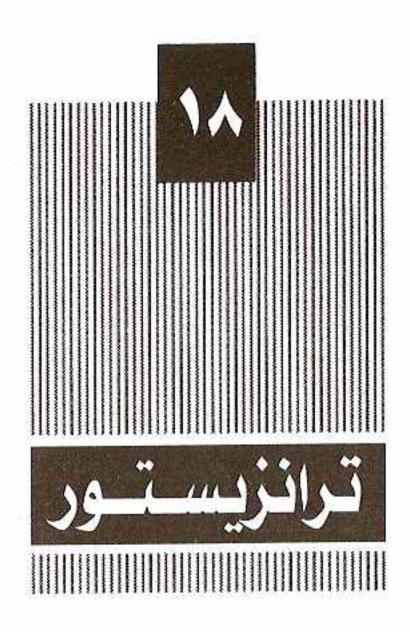

منذ نصف قرن أو حول ذلك كان مقياس النضج والعظمة والجمال هو الإفراط في الطول والعرض. وفي مجال المديح يقال عن الرجل أنه «راجل طول بعرض» وهو أيضاً ما كان يقال في وصف المرأة المتميزة. لذلك كان من البديهي أن يكون هذا المقياس هو السائد في السينما المصرية. تذكر معى حجوم نجوم ذلك العصر، حسين صدقي، أنور وجدى، زكى رستم، يوسف وهبي، سراج منير.. كانوا جميعاً يصلحون لأدوار المصارعين.

وعلى جبهة المرأة، كانت هناك، تحية كاريوكا، ليلى مراد، سامية جمال، نعيمة عاكف، مديحة يسرى.. جميعهن يتسمن بالطول الفارع مع امتلاء ملحوظ.

وعلى جبهة الغناء والطرب كان الحجم الكبير هو أيضاً العنصر الغالب على مطربى ومطربات ذلك العصر (دع محمد عبد الوهاب

فقال: لا أحد يقبله ..

أشعرتنى إجابته بارتياح، فمضيت فى طريقى وأنا أفكر فى أن دعوتى بدأت تجد صدى، هذا ينعش أملى فى الانتقال من مرحلة الرفض إلى مرحلة التصدى، وبالفعل تصديت بكل ما أملك من قوة لدرجة أن الصدأ غطى كيانى كله.

وأم كلثوم بعيداً عن الموضوع).. عبد الغنى السيد، محمد عبد المطلب ، عبد العزيز محمود، محمد قنديل.. إلخ.

وفى السينما الأمريكية كان أبطال ذلك العصر هم، كلارك جيبل، جون واين، تايرون باور، برت لانكستر.. أما البطلات فكن جميعاً طول بعرض مثل ريتا هيوارث وكيم نوقاك.

وفجأة أو بتدريج غير ملحوظ بدأ عصر «التصغير»، اختفى العمالقة أصحاب الحجوم الكبيرة وبدأ عصر النجوم ذوى الأجسام دقيقة الحجم إلى أن وصلنا إلى الكوميديان الجديد محمد هنيدى مروراً بعادل إمام ومحمد صبحى.

اختفى حسين صدقى واستولى على مكانه احمد زكى، كما اختفى كلارك جيبل واستولى على مكانه داستين هوفمان وعلى الجبهة النسائية فى مصر ظهرت سعاد حسنى لترث كل النجمات السابقات. لم تعد النجومية وثيقة الصلة بالطول والعرض بل بالإبداع النابع من الحجم العادى (ستاندرد).. السؤال هو: متى بدأ هذا التحول فى أفكار البشر، أقصد الاتجاه إلى اختصار الطول والعرض؟

أنا أعتقد أن أفكار البشر تتغير عقب الاكتشافات العلمية والمتغيرات التكنولوجية، إن كل اختراع جديد على وجه الأرض يعقبه بالحتم تغير في سلوك البشر وفي طريقتهم في التفكير، والمسئول في رأيي عن عنصر «التصغير» في السينما العالمية والعربية والحياة بشكل عام هو ظهور اختراع جديد هو «الترانزيستور».

لاشك أن صاحب هذا الاختراع كان يعانى من الشعور بأن الدنيا قد ضاقت بمن فيها ومن عليها لضخامة المبانى والمصانع والسيارات والبشر لذلك قرر أن يجعل الحياة أكثر سهولة بأن تكون الأشياء أصغر حجما، فبدأ بجهاز الراديو.. بعدها بدأ السباق تحت شعار «كن الأصغر تكن الأنفع» هل تعرف أن جهاز الفيديو كاسيت الذى أصبح فى حجم الكتاب متوسط الحجم كان يحتل منذ أربعين عاماً دوراً بأكمله فى مبنى التليفزيون. هل تعرف أن جهاز الكمبيوتر الصغير كان ذات يوم يحتل عنبرا كبيرا ويقوم على تشغيله عدد كبير من البشر المتخصصين؟

ولكن هذا الاختراع «التصغير» بما أنشاه من اتجاه جديد في التفكير يشبه كل دواء ناجح لابد أن تنتج عنه آثار جانبية ضارة، إن الأصل في الترانزيستور هو الحجم الصغير والأداء الأعظم، غير أن بعض الناس تصور أن «التصغير» مطلوب في حد ذاته بغض النظر عن حجم الأداء المطلوب. فكانت النتيجة أن تحولوا هم أنفسهم إلى ترانزيستورات تمشى على قدمين..

هكذا – فى تصورى – ظهرت الأفكار الصغيرة والأفعال الصغيرة والأفعال الصغيرة والفنون الصغيرة والسياسات الصغيرة.

وهذه نتيجة طبيعية فالبشر أحيانا يخترعون أدوات على شاكلتهم ثم يتأثرون بها إلى الدرجة التى تجعلهم يقلدونها بغير وعى فتكون النتيجة أن يصبحوا على شاكلتها في ما بعد.

ومع كل ذلك فأنا لا أعطى للحجم نفسه أية أهمية، الأهمية القصوى في نظرى هي الوعى الصحيح بأبعاد هذا الحجم وبذلك

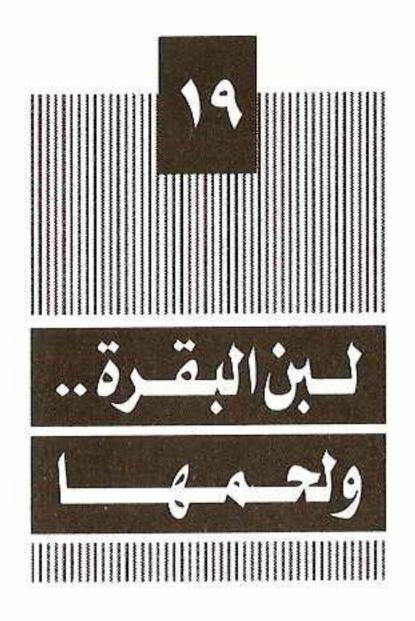

إليك نكتة قديمة:

اثنان من وكلاء الوزارات – عندما كان وكيل الوزارة له «شنه ورنه» – تاها في الصحراء، الجو حار جداً، أحدهما بدأ يتخفف من ملابسه، خلع الجاكيت وربطة العنق، بعد قليل خلع الحذاء والجوارب، ثم خلع القميص والبنطلون ثم خلع ملابسه الداخلية.

قال زمیله مندهشا: معقول یا باشا تمشی کده عریان بلبوص؟

- يعنى هو فيه حد حايشوفنا؟

طب لابس الطربوش ليه؟

يمكن حد يشوفنا.

000

فى علم النفس يسمون هذا السلوك «Ambivalence» يعنى أن تجذب وأن تدفع فى الوقت نفسه فتكون محصلة جهدك صفرا

نعرف المساحة التى يجب أن نشغلها على الأرض وبين البشر.. إن عدم الوعى بالحجم الحقيقى يترتب عليه بالضرورة العجز عن إيجاد المكان المناسب على الأرض.

اعطيك مثالاً، لنفرض انك تعودت منذ سنوات طويلة على قيادة سيارة صغيرة وفجأة لسبب ما طلب منك أن تقود لورى، من المؤكد في هذه الحالة أنك ستهشم سيارات الآخرين لأنك لم تكتسب بعد الوعى بأبعاد حجم هذا اللورى.

إن الوعى الزائف بأن حجمنا يفوق حجم الآخرين سيترتب عليه فقط الاصطدام بهم والعجز عن إيجاد مكان لنا بينهم.

كبيراً. ولكنك قد تفعل ذلك مستنداً لحكمة التوازن الشهيرة، ولكنه في واقع الأمر إخلال بالتوازن، هو مصاولة للحصول على لبن البقرة ولحمها معا، هذا هو المستحيل، كما أنه من المستحيل أن تخدم سيدين.

إذا فكرت أن تشرب اللبن، فاستبعد من البداية أن تذبح البقرة، وإذا قررت الحصول على شرائح اللحم، فوطد نفسك على أنك ستشرب لبنا جافاً من السوبر ماركت.

والتوازن ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو وسيلة للتقدم. فأنت عندما تملأ إطارات سيارتك بدرجة محددة، الجهة اليمنى مماثلة للجهة اليسرى، فإنك بذلك تطلب الحصول على الأمان أثناء القيادة إلى الأمام.

فى كل مجتمع وفى كل مراحل التاريخ توجد قوى تقدم وقوى تخلف، هذا أمر ليس جديدا أو مستغربا أو شاذا، هذه هى طبيعة تجمعات البشر شئنا أم أبينا، ولكن السؤال دائماً هو.. مع من تقف القيادة السياسية؟ على المستوى العملى المسألة ليست بهذا الوضوح فكل القوى السياسية، تزعم أنها تنشد التقدم، حتى كلمة التقدم نفسها هى الأخرى لا تخلو من شبهات. فقد عشنا لسنوات طويلة فى أنظمة جماعية تصف نفسها بالتقدمية وتصف الآخرين بالتأخر والرجعية. كلمة تقدمى كانت تطلق فقط على المتحمسين للأنظمة الشمولية، وكانت تهمة العمالة للامبريالية العالمية فى انتظارك إذا شوهدت ترتدى قميصاً جيداً، أما إذا شوهدت بالصدفة تأكل كباباً، فهذا دليل لا يقبل الشك، على ميولك

البورجوازية، وخروجك على الإجماع، كما لو أن العدل يحتم أن تدعو تحالف قوى الشعب العامل، ليتناول معك ربع كيلو الكباب.

أما كلمة الديموقراطية فمن الطريف أنها ارتبطت لسنوات طويلة بالجمهوريات الشعبية الشمولية. فكيف نتعرف الآن على معنى التقدم وسط غابة الكلمات والمصطلحات والمفاهيم المحيطة بنا؟ ما هو التقدم الذي نقصده؟ ما هو محتواه وعلاماته ودلائله.

أتصور أن التقدم هو الحفاظ على حقوق الإنسان الفرد، وإتاحة الفرصة له للاستفادة من كل طاقاته المبدعة في كل المجالات وحمايته من الآخر، وحماية الآخر منه بقوة الدولة المستندة للفصل الصارم بين السلطات. الحرص على البيئة والحفاظ عليها من القبح والتلوث، وإذا كان على الأرض مواطن يستحق لقب المواطن رقم واحد فلا شك أنه البيئة. أما التخلف فهو ضد كل ذلك. الحجر على حرية الإنسان في التفكير الحر، الحجر على نشاطه المثمر لنفسه وللآخرين، حضه على كراهية الآخرين والفزع منهم، تمهيداً لعزله عن العالم، دفعه دفعاً إلى احتقار نفسه واحتقار الحياة، بذلك يفقد حماسه إلى الفعل النبيل، فلا ينشغل إلا بالعدوان على الناس بالفعل أو بالقول أو بالفكرة.

التقدم هو أن تعمل كل القوانين واللوائح، على تشجيع المنافسة الشريفة والإتقان. فلا شك أننا نكون أكثر إنسانية وتقدما عندما نكون أكثر إتقاناً.

للتقدم حزمة مفاتيح، وللتخلف حزمة أخرى وكلتا الحزمتين يحتفظ بهما رجل الدولة. التقدم نفسه موجود في مخازن البشر

داخل عقولهم وقلوبهم، نفس الشيء يصدق على التخلف أيضاً، ولكن المفاتيح نفسها موجودة في عهدة رجل الدولة، لذلك فالتقدم أمانة في عنقه أمام الله وأمام البشر وأمام التاريخ. عليه أن يزيح من أمام علامات المرور الحمراء، وأن يمهد له الطرق السريعة، وأن يزيل منها المطبات الطبيعية والصناعية. إن عظمة رجل الدولة لا تتحقق إلا بإتاحته الفرصة للتقدم أن يتقدم، غير مطلوب من رجل الدولة القضاء على دائرة التخلف، فهذا ليس متاحاً لمخلوق على وجه الأرض، المطلوب منه فقط العمل الدائم - بكل لطف ورقة وحزم - على تقليل مساحة دائرة التخلف، الأمر الذي سينتج عنه حتماً توسيع دائرة التقدم. أما وضع المفاتيح في حزمة واحدة، والعمل على فتح أبواب التقدم، ومعها أبواب التخلف في وقت واحد، بدعوى التوازن والاستمتاع بالصراع بين النهار والليل، فهي معركة محسومة لصالح التخلف ليس لضعف قوى التقدم، ولكن لخصائصها البشرية، التي تتطلب فترة حضانة طويلة. كم يحتاج الإنسان من وقت ورعاية لينمو وكم يحتاج الميكروب؟

كم من الأعوام تحتاج المجتمعات لصنع ملحن عبقرى واحد، أو مهندس عبقرى واحد، أو شاعر واحد؟، وكم من الأعوام تحتاج لصنع شخص متخلف واحد يذبح أهل قرية أو نجع؟

عندما تضيق دائرة التقدم، وتتسع دائرة التخلف، سيكون من الصعب عليك العثور على سباك ماهر، بينما ستجد بسهولة عددا كبيرا من البشر ماهرين كل المهارة في تمزيق أجساد الأبرياء.

بعد آخر غير الازدواجية تشير إليه النكتة، هو التمسك الذي لا معنى له بالرمز نضعه فوق رؤوسنا، بينما نحن نعيش في صحراء الدنيا عراة تائهين. قيلت هذه النكتة في الأربعينات، عندما كانت الدعوة لخلع الطربوش تمثل جريمة في حق الوطن والأمة، بوصفه من «الثوابت» التي لا يمكن التخلي عنها.

أنا شخصياً ضربت علقة ساخنة في مدرسة «دمياط الابتدائية»، لأننى ذهبت ذات يوم بدون طربوش، والآن تكال لي ضربات عديدة، لإصراري على التخلص من كل أنواع الطرابيش، طربوش واحد فقط لن أخلعه إلى الأبد هو كرامة الإنسان الفرد وحريته.

بعد) كانت التهمة هي .. الازعاج، الشغب، القيام بفعل فاضح.

طبعاً نحن نعرف ما هو الازعاج، ونعرف أيضاً الشغب وإن كنا لا نتصور إمكان صدورها عن الشبان في رحلة إلى حديقة عامة على النيل، ترى من شاغبوا ومن أزعجوا؟ تماسيح النيل؟ أم أشجار الحديقة ونباتاتها؟ غير أننا سنتوقف باهتمام أمام التهمة الأخيرة لنكتشف أن ارتداء الفتيات للبنطلون الطويل تعتبر فعلا فاضحاً، ليست الفساتين القصيرة، بل البنطلونات؟!! هكذا تم جلد تسع فتيات جامعيات، وقع نظام الحكم على أجسامهن ببصماته الكريمة متجسدة في ٤٠ جلدة. وتم تنفيذ الحكم أمام قاعة المحكمة بعد الحكم بلحظات، بعد أن رفض القاضي الطلب الذي تقدم به المحامى بتأجيل التنفيذ إلى أن تبت فيه محكمة الاستئناف وهو ما يحتمة القانون. وكأنه يخشى أن تلغى محكمة الاستئناف الحكم أو تعدله أو تخفضه أو يصدر حكمها بالبراءة. لقد التزم القاضى بالقانون عندما أصدر حكمه بالجلد ثم قام بحماسة منقطعة النظير بانتهاك نفس القانون عندما رفض تأجيل التنفيذ إلى ما بعد صدور الحكم في الاستئناف، أي أنه ينفذ من القانون ما يتفق مع ما يريده.. هو.. وبذلك يخرج بالقضية من ساحة الذى نحاول دائماً الهروب من الإجابة عليه: لماذا يكره بعض الناس المرأة إلى هذا الحدد؟ أم إن الســـؤال هو: لماذا يكره بعض الناس الاستمتاع الشرعى في الحياة في أبسط صورة له وهو القيام برحلة إلى حديقة على النيل إلى الدرجة التي تستوجب العقاب

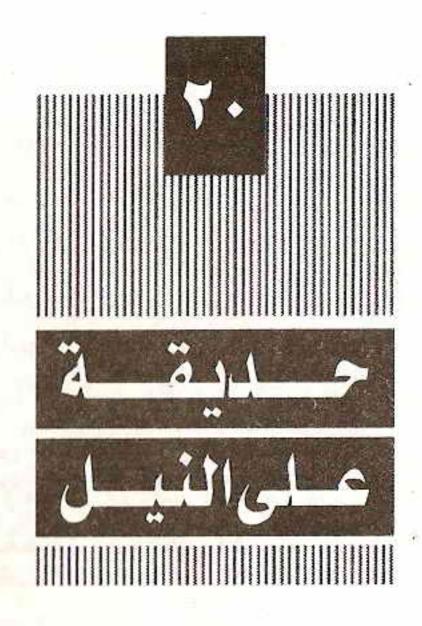

خبران يعلو أحدهما الآخر في صحيفة، مصدر الخبرين بلد عربي أفريقي يزعم أهل الحكم فيه أنه إسلامي، فيما الخبران يشيران بوضوح إلى استحالة تصديق ذلك. الخبر الأول يقول إن يشيران بوضوح إلى استحالة تصديق ذلك. الخبر الأول يقول إن فرصة عمل بعد أن تعطلت بهم السيارة في طريق صحراوي غير ممهد وليس به علامات إرشادية) والخبر الثاني يقول (٤٠ جلدة لـ ٢٥ طالباً أدينوا بارتكاب «فعل فاضح») هؤلاء الطلاب كانوا في رحلة إلى حديقة مطلة على النيل عندما وصلت شرطة النظام العام فقبضت عليهم وفي اليوم التالي مثلوا أمام المحكمة التي حكمت بجلد كل منهم ٤٠ جلدة ودفع غرامة تتراوح بين ٢٥ حدولارا، ولتحمد الله على أن الثوار أصحاب الفضيلة لم يحكمونا دولارا، ولتحمد الله على أن الثوار أصحاب الفضيلة لم يحكمونا





منذ حوالى ٤٠ عاماً قال لى صديق مثقف من بلد الفتيات المجلودات: نحن مختلفون عنكم، نحن لا نطيق الديكتاتورية، نحن شعب متمسك بالحرية ونرفض أن يعتدى عليها أى نظام حكم.

وكان صادقاً، كانوا كذلك بالفعل، إلى أن خرجت عليهم المدرعات تشق للشعب طريقاً جديداً إلى الجحيم. ولما كان مصير الحكم العسكرى الحتمى هو الانهيار لعجزه عن التنمية الحقيقية، لذلك كان لابد أن يتحالف مع نظرائه الأتقياء ليتمكنوا في النهاية من تحقيق الهدف العظيم وهو جلد الفتيات الصغيرات لأنهن ذهبن في رحلة إلى حديقة على النيل مرتديات البنطلونات.

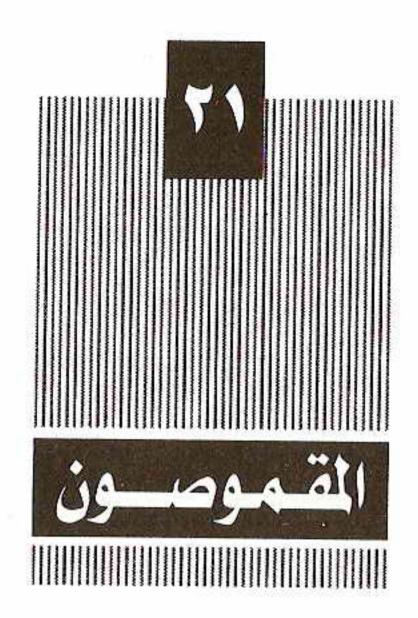

أقف طويلا أمام الألفاظ الغريبة محاولا التعرف على أسرارها، فإنه من المستحيل أن يخترع الجنس البشرى كلمة جديدة إلا إذا كان في حاجة إليها لكي يصف بها شيئا أو فعلا تعجز مفرداته الجاهزة عن وصفه.

فاللغة هي «عدة» البشر التي يعملون بها في حياتهم اليومية، فحمث الخترع الإنسان «المفك» عندما وجد أنه في حاجة إليه، واخترع المشرط عندما احتاجه في الجراحة أو النشل. هكذا اللغة، فلماذا يا صديقي اخترع الناس في مصر كلمة مقموص؟ نحن نقول فلان مقموص من علان.. فماذا نعني بذلك؟

- يا أخى، اطلع من نافوخى، هو إنت دايما تعمل من الحبة قبة وتغوص في أعماق المحيطات لتستخرج طوبة أو زلطة لتخضعها للبحث الفلسفى.

■ نعم ، لأن عــقلى يعــمل طول الوقت .. هذه الـزلطة أو هذه الطوبة، ما هى وظيفتها فى أعماق المحيط؟ ولماذا هى هناك.. وبالتالى سأواصل موضوع البحث.. وسأتحاور معك.. فأنا لست مذيعا، أنا محاور.. ما هو المعنى العلمى لكلمة مقموص؟

مقموص يعنى زعلان..

لماذا اخترعها إذن العقل الجمعى إذا كانت كلمة زعلان تؤدى نفس المعنى؟ لا يا عزيزى.. الزعل ليس هو «القمصة» والمقموص ليس هو الشخص الزعلان.

معناها إذن غضبان.

الغضب يأتى نتيجة لأسباب واضحة ويزول بزوالها.. ولكن القمصة أسبابها دائما غامضة.. تأمل معى هذه الصفات.. زعلان، غضبان، مستاء، متكدر، متنكد، متضايق، قرفان.. ولكن كل هذه الصفات وغيرها لا تكفى لفهم القمصة والشخص المقموص.

- طيب، تسمح بقى تشرح لى.. لأنى بدأت أتقمص منك.
- ها أنت تقترب من المعنى المقصود.. القمصة نوع من الضيق غامض المصدر.. يشيع حالة من النكد والكدر في العلاقات الإنسانية.. أما في العلاقات السياسية فقد يؤدى لكارثة.
  - من الواضح أنك تتعامل مع السياسة بشكل جاهل تماما.
- السياسي هو الآراء والأفكار التي تبدو عبقرية.. أما التعامل مبتدئا السياسي هو الآراء والأفكار التي تبدو عبقرية.. أما التعامل مبتدئا من نقطة الجهل فهو طريق السلامة.. لأنك عندما تقول أنا أجهل هذا الموضوع فلابد أنك ستسارع بالصصول على العناصر

والمعلومات التى تزيدك به علما.. واللاعب أمامك خصوصا إذا كان حليفا سيرداد احترامه لك عندما تقول له: سيدى.. أريد أن أفهم الأسباب التى تدفعك لكذا.. وكذا.. كما أريد منك أن تفسر لى موقفك من كذا.. وكذا.. لأنى عاجز عن فهمه..

- نرجع للقمصة والمقموصين.
- حاضر.. أى شخص توجد مشكلة حقيقية بينك وبينه ويتمتع بدرجة من النضج الحياتي والسياسي.. سيجلس معك في هدوء لمناقشة أبعاد هذه المشكلة.. قد يكون غاضبا منك أو مستاء أو متكدرا، ولكنكما بالقطع ستصلان لحلول لهذه المشكلة.. ولكن بعد إذنك تعال ندخل في المشكلة الأخيرة التي حدثت بين مصر وأمريكا..
- لم توجد مشكلة بين مصر وأمريكا.. ولا توجد مشكلة بين مصر وأمريكا.
  - جميل.. هي أزمة إذن..
  - لا.. ليست هناك أزمة، ولم تكن هناك أزمة.
    - إذن لا طرف غاضب من الآخر.
      - طبعا..
      - ولا أحد مستاء من الآخر..
        - طبعا..
  - جميل.. بماذا تسمى إذن هذا الذي حدث..؟
    - مصارين البطن بتتخانق...

أشكر لك ذكر هذا المصطلح الشهير الذي اخترعه المصريون

\*

- لا يا شيخ..
- الله.. إنت عاوز تعملها أزمة؟!
- مش أنا اللي عاوز أعملها أزمة.. إنت اللي عاوز تعملها..
  - أنا؟.. والله يا أخى ما أنا غاوى أعمل أزمات ولا نيلة.
    - إيه حكاية النيلة دى كمان؟
    - الله.. هو إنت حاتمسك لى على الواحدة؟
- أمال يعنى إنت اللى تمسك لى.. خلاص يا سيدى.. مافيش أزمة ولا حاجة.. ماتحاولش إنت بقى اللى تعملها.
  - تانى حايقول لى أنا اللى باعملها..

أمال قصدك أنا؟

خلاص يا سيدى مافيش حاجة.. والله ما فيه حاجة..
 وينتهى الموقف، ولكن هل انتهى حقا؟ الإجابة هى: لا..

لسبب بسيط.. القمصة هى انعدام الشجاعة العقلية الكافية المسارحة الطرف الآخر بحقيقة المشكلة.. واللجوء لاستخدام الكلمات المجاملة أو التي لا معنى لها.. فلا يتم اقتصام المشكلة ولكن تأجيلها لتتفجر مرة أخرى فيما بعد.. إذن المقموص هو شخص مستاء منك لأسباب سيعجز حتما عن شرحها لك لعجزه عن المواجهة، ولذلك نقول: خد بالك وإنت بتتعامل مع فلان.. أصله من النوع اللى بيتقمص.

إذن هناك نوع من البشر «قمّاص» بحكم تركيبته النفسية، مبدأ اللذة عنده مرتبط بالعكننة عليك والحصول على اهتمامك بشكل سلبى، ولذلك لا توجد على الأرض طريقة لإرضائه وإشعاره

كعملية تبرير رائعة لاحتواء المساكل التي يريدون تجاهل اسبابها... ولكن يا عزيزى عندما تتصارع الأمعاء وتكركب ويحدث المغص.. فلابد أن هناك سببا لذلك.

- نعم، هو... هو...
- لا تحاول تفادى الكلمة.. هو القمصة.. كنا مقموصين من أمريكا.
  - إحنا اللي كنا مقموصين ولا همه؟
- براڤو.. أى قمصة تنتج عنها قمصة مضادة.. ولذلك نقول فلان وعلان مقموصين من بعض.. ولعل من أطرف الأمور أن تستمع لحوار بين شخصين مقموصين، وهو يدور على النحو الدائرى التالى:
  - مالك؟!
  - مالی إیه..؟ شایفنی مالی یعنی؟
  - لا يعنى .. شايفك كده مش زى عوايدك ..
- قـصـدك إيه مش عـوايدى..؟ تسـمح بقى تفـهـمنى هى إيه عوايدى؟
  - إنت ز<u>علت..</u>؟
- حازعل من إيه؟.. إلا إذا كنت بقى شايف إن كلامك يزعل..
  إفرض إنى زعلت..
  - من إيه؟
  - حايقول لى من إيه؟ قال يعنى مش عارف من إيه؟
    - والله ما أنا عارف...



- وإذا لم أوافقك؟
- يبقى حاتقمص منك..!

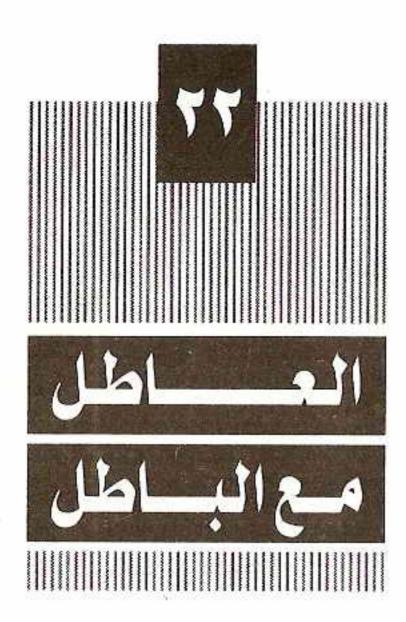

يالعبقرية المصطلح الشعبى وقدرته على التكثيف والإيجاز، إنه لم يستخدم حرف الواو، لم يقل العاطل والباطل بل استخدم (مع). فواو العطف تفيد الإضافة والتجاور فقط بينما (مع) تفيد العطف والتجاور والمساندة والتأييد والدعم والتبعية أيضاً، لذلك سنجد أن الكلمة الوحيدة المشتقة من مع، هى كلمة (معية). فنقول ظهر فلان وفى معيته علان وترتان، أى أنه حيث يظهر الباطل لابد أن يكون العاطل معه وفى معيته مؤيداً ومسانداً.

راقب كل الاجتماعات التى يتجمع فيها «العواطلية»، الذين لاعمل حقيقياً لهم، سوى مساندتهم للاستبداد، ستلاحظ على الفور أنهم تجمعوا حول الباطل وأجمعوا عليه، هم دائماً فى معية الباطل.

أما الشخص العادى الذي يعمل عملاً مفيداً للأخرين ولنفسه،



فهو محصن بالحتم ضد الباطل، يتساوى فى ذلك البائع الجائل فى عرض الطريق، ورجل الأعمال أو رجل السياسية المخلص لمسالح البشر، وسيدة البيت والمرأة العاملة والكتاب المبدعون الباحثون عن الحق والحقيقة.

أما المحرومون من الموهبة في كل المجالات، فلابد لهم من التجمع مع الباطل وعليه، ليصدروا البيانات الصارخة المتشنجة لنصرة الزور. لا يوجد على الأرض مكان آخر يمارسون فيه تعاستهم الناشئة عن الفراغ الذي يملأ قلوبهم.

لذلك لابد للمجتمعات لكى تظل صحيحة البدن، أن تتيح لأبنائها فرصاً واسعة للعمل والإجادة، لابد من تمجيد العمل النافع، لابد أن نرى أبطال المسلسلات التليفزيونية وهم يعملون، وأن نركز على ذلك، وأن تكون مشكلاتهم الدرامية نابعة من علاقات العمل. خصوصاً في مسلسلاتنا التي تتناول حياة أجدادنا الأقدمين، ستجد أنهم انقسموا إلى جماعتين: جماعة الخير وجماعة الشر، الأخيار منهم يبتسمون في عذوبة، ويهمسون في رقة، والأشرار لهم أصوات غليظة، ونبرات وحشية، ونظرات شريرة، هم جميعا لهم أصوات غليظة، ونبرات وحشية، ونظرات شريرة، هم جميعا ولكني أتحداك أن تعرف ماذا يعمل أي منهم. لم يحدث أن فكر كاتب أو حرص مخرج على أن نرى أحد هؤلاء الناس ولو في لقطة واحدة وهو يعمل حدادا، أو بناء، أو راعيا للغنم، أو تاجراً، مع أننا نعلم أن أجدادنا الأخيار منهم والأشرار، لم يكونوا بالقطع عاطلين عن العمل.

ومن عبقرية العقل الجمعى في اللغة العربية، أنه اشتق كلمة البطالة من الباطل للإيحاء بخطورتها.

أما أخطر أنواع البطالة، فهى تلك التى نسميها (بالمقنعة)، أى ذلك الباطل الذى يرتدى قناع الحق، يجسده هؤلاء الذين تراهم فى الدواوين، وفى المكاتب، ولا هم لهم غير تعطيلك وتعويقك وتعذيبك، بدافع من الضآلة والإحساس المر بأنه لا وظيفة حقيقية لهم. أما أخطر أنواع البطالة المقنعة فيستجده فى التنظيمات السياسية الوهمية، والأحزاب الورقية والجمعيات، والنقابات، التى تضم غير الموهوبين. كما لا يجب أن ننسى العاملين فى الصحف المصطنعة، هم جميعاً يمشون على غير هدى فى شوارع الدنيا، بحثاً عن الباطل لتأييده.

أريد أن أقول لك: عندما تجد سرادقا، جمع عدداً كبيراً من البشر المتشنجين، وانتهى بإصدار بيان يؤيدون فيه الديكتاتورية والخراب والغلظة والقسوة، فليس معنى ذلك أنهم أشرار، هم فقط مجموعة من «الصيع».



يقول المثل بوضوح أن هذا الفاضى الذى لا يجد ما يفعله والذى لا يشغله أمر حقيقى سوف يعين نفسه قاضياً عليك بالرغم من أنك تعلم وهو أيضاً يعلم أنه ليس قاضيك الطبيعى. هو فاضى، انزع الغطاء عن جوفه وانظر جيداً بداخله، لن تجد جراماً واحداً من العدل أو النزاهة العقلية، لن تجد سوى الفراغ، ذلك الفراغ فى النفس والقلب الذى لا يملأه سوى العدوان. ولما كان العدوان على الآخر يتطلب قدراً من الجرأة التى يفتقر إليها الفاضى لذلك نراه يقوم خلسة بإضافة نقطة إلى حرف الفاء محولاً إياها إلى قاف ليمارس عدوانه على هيئة أحكام تسبب الألم للآخرين، هذا بالتحديد ما يرغب فيه الفاضى، أن يؤلم الآخرين.

إن (عواطلية) الأفكار ومعهم (عواطلية) الشارع هم الركيزة الحقيقية لأى حكم ديكتاتور لأنه بما يمثله من قدرة هائلة ومؤكدة على العدوان يجسد مثلهم وقيمهم العليا، آلام الناس وضياعها يشعرهم بالارتياح ولا يشعرون بالطرب إلا عند سماع آهات البشر، وهذا هو بالتحديد ما يوفره لهم الديكتاتور.

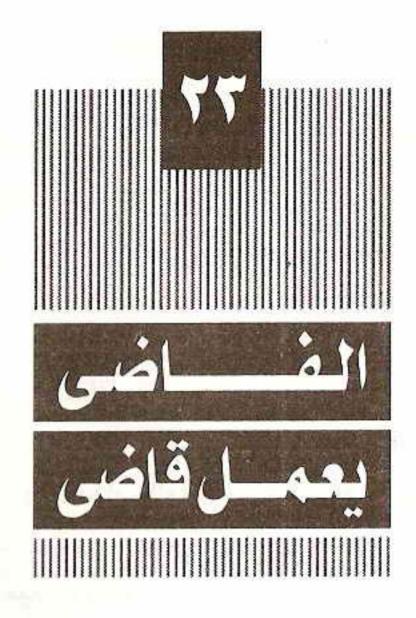

لم يترك المثل الشعبى أية مساحة فى السلوك البشرى إلا وغطاها بحكمته وتوصيفه المدهش. ففى تركيز معجز، فى كلمات ثلاث فقط جعلنا نتعرف بوضوح على الدوافع الحقيقية عند هؤلاء الأشخاص الذين عينوا أنفسهم قضاة علينا ثم انطلقوا يصدرون الأحكام على عباد الله ويوزعون باليمين والشمال أحكامهم بانعدام الوطنية أو انعدام الأخلاق أو يدهمونهم بتهمة مروعة هى معصية الخالق غير مستندين لقانون أو دستور أو عرف أو خارجين عن الخالق غير مستندين لقانون أو دستور أو عرف أو خارجين عن ذلك جميعا.

وكلمة فاضى فى الحديث اليومى تعنى الفراغ: تقول: كوب (فاضى) أو دخلت المكتب فوجدته (فاضى) أو.. هذا الكلام (فاضى) أى لا يحتوى على قضية حقيقية، أو تكلمت مع فلان فوجدته (فاضى) كما تستخدم أيضاً بمعنى عدم ألانشغال بشىء،



س: سيدى الإمبراطور.. لأننى أرفض تصديق كل ما يقال لى، لذلك اسمح لى بأن أقول لك بأننى أرفض تماماً تصديق السبب المنطقى المعلن من أنك قـتلت سنمار لكى تمنعه من بناء قـصر مشابه لأى شخص آخـر... فقد كانت لديك اختيارات كثيرة لمنعه من ذلك، كان من المكن أن تصدر له أمـرا امبراطوريا بالامتناع عن بناء القـصور، كان سينفـذه على الفور، كما كان من المكن بقـرار إدارى أن تمنعه من مـزاولة المهنة وذلك بفصله من نقـابة المهندسين، وكان من المكن أن تصدر قـانونا بإزالة أى قصر آخر يبنيه سنمار بدعوى المنفعة العـامة، كما كان من السهل عليك أن يبنيه سنمار بدعوى المنفعة العـامة، كما كان من السهل عليك أن تعينه رئيـسا لبعـثة هندسيـة فى القطب الشمالى، أيضـا كان من المكن أن تعينه وزيراً للأشـغال وتحرم عليه طبقـاً للقانون العمل أن تعينه وزيراً للأشـغال وتحرم عليه طبقـاً للقانون العمل أن يموت بتهمة اختلاس مواد بناء والتلاعب مع المقاولين.. كل هذه

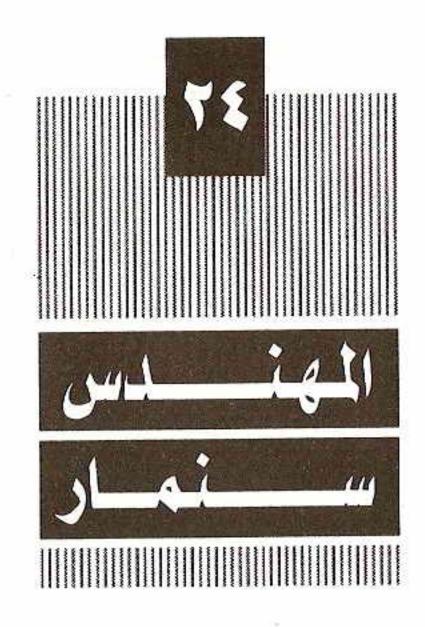

لقى جزاء سنمار، جملة نقولها عن هؤلاء الذين يقومون بأعمال جليلة فتكون النتيجة وبالأعليهم، العقاب والأذى أو الموت مثلما حدث فى حالة أخينا سنمار. كان سنمار مهندسا معماريا عظيما بل لعله كان سيد البنائين فى عصره بدليل أن الامبراطور كلفه ببناء قصر لا يضارعه قصر آخر فى الامبراطورية. وعند الاحتفال بتسليم القصر استدعاه الامبراطور وألقى به من فوق أسوار القصر العالية فسقط على الأرض ومات.

هنا تنتهى أحداث الحدوتة ولكن العقل الجمعى بحثاً عن منطق معقول أو مبرر لجريمة الامبراطور فسر ما حدث بأنه خشى من أن يبنى المهندس قصراً جميلاً آخر لأى مخلوق، أراد أن ينفرد بدافع من أنانيته بسكنى هذا القصر الجميل الذى لا يضارعه قصر آخر.

الاختيارات كانت متاحة لك وكلها تضمن لك أن تحرم الاخرين من عبقريته في المعمار، فلماذا قتلته.. لماذا قتلت سنمار؟

وهنا حدث أمر غريب، ذلك الامبراطور المتطاوس انهار فجأة باكياً وهو يقول: أرجوك.. أنا أيضا أتعذب من آلاف السنين بحثاً عن سبب معقول لجريمتى النكراء، إننى لم أقتله فقط، لقد قتلته أثناء الاحتفال بتسليم القصر أمام رجالى وأمام الشعب كله وأمام كاميرات التليفزيون والمراسلين الأجانب والمحليين، أنا الذى يطلب منك الإجابة، كل ما أعرفه أنى أحسست برغبة لا تقاوم فى قتله أمام الناس جميعاً.. ولكن لماذا؟ صدقنى لا أعرف وبما أنك استدعيتنى من مملكة الحواديت القديمة لذلك أرجوك، فسر لى جريمتى.

صدقت الرجل، فقد كان يدلى باعترافه وهو على درجة من التعاسة لا يمكن تصورها، كنت أيضاً على يقين من أنه لم يكن « واعيا » بالأسباب التى دفعته لارتكاب هذه الجريمة إذ لم تكن مدرسة التحليل النفسى قد ظهرت إلى الوجود بعد، لذلك أجبته: أنا بالفعل أدرك السبب الذى دفعك لارتكاب هذه الجريمة، وكان هدفى من التحقيق معك هو الحصول على اعتراف منك، ولكن بما أنك تجهل السبب لذلك سأوضحه لك..

يا سيدى الإمبراطور.. هناك بشر امتالات نفوسهم بالظلمة والبلادة والعجز عن الإبداع وأنت منهم أو لعلك أنت علم عليهم، الغظمة والأفعال العظيمة تشعرهم بالفزع والرعب من أصحابها فيبذلون جهدا كبيرا في التعتيم عليهم بل والقضاء عليهم بإنكار

ما أنجزوه. جمال القصر وعظمة معماره وهندسته الفائقة جعلتك تشعر بالضاّلة، تلك الضاّلة المعذبة التي تحول البشر من أمثالك إلى قلتله.. لم يكن هدفك هو سنمار وحده، بل أي سنمار آخر موجود أو سيوجد لذلك لم تقتله سرا، بل علنا أمام الجميع، كانت رسالتك لهم واضحة، أنا ضد الإبداع والمبدعين، أكره هؤلاء الذين يتقنون عملهم إلى هذا الحد لأننى عاجز عن الاتقان ولست راغبا فيه، ها أنتم جميعاً ترون بأعينكم مصير كل من يجرؤ على الإبداع، كونوا عجزة، كونوا بلداء، يجب أن تعجبوا بي أنا وحدى، لا يجب أن يظهر في هذه البلاد شخص جدير بالإعجاب سواي، أنا العامل الأول، والفلاح الأول والمهندس الأول، أنا سيد البنائين.. كل طاقة الإعجاب في قلوب البشر لابد أن تكون من نصيبي أنا وحدى،.. أليس هذا هو بالضبط ما فكرت فيه يا سيدى الامبراطور بينما أنت تصدر أوامرك بقتل ذلك العبقرى المسكين؟ ولكن تاريخ الحواديت كان عادلاً عندما ذكر اسمه وتجاهل اسمك.. لا أحد منا يعرف اسمك، نحن نعرف سنمار فقط وسنظل نعرفه للأبد رمزا للإبداع والإتقان.

قال الامبراطور وهو يرتعش: نعم.. نعم، هذا هو بالضبط ما فكرت فيه وما شعرت به.. هل تسمح لى يا سيدى المحقق بالانصراف والعودة إلى مكانى في عالم الحواديت القديمة..

وأغلق المحضر وسمحنا له بالانصراف بعد أن وجهنا له الشكر لأنه بفعلته السوداء ساهم في جعلنا نفهم على نحو أفضل سلوك الطغاة.



مطلقا، المسالة أبسط من ذلك بكثير، الإجابة هى: عاوز يغيظ القيادة السياسية في مصر.

ل\_اذا؟

- لأنه متغاظ منها.
- ليه لاسمح الله؟

لأنها فشلت - حتى الآن - في الضغط على أمريكا وأوروبا لحل مشكلة لوكيربي وفك الحصار عن ليبيا!

الطريف في الأمر أن عددا كبيرا ومسئولا من البشر يتصورون أن أزمة لوكيربي مشكلة سياسية يمكن حلها بالمباحثات أو بالمناورات أو بالضغوط أو بالتفاهم أو بالفكاكة، ويرفضون فكرة أن أتخن تخين في أمريكا أو أوروبا عاجز عن حلها لأنها تقع خارج نطاق السلطة التنفيذية أصلا، لا مخلوق على وجه الأرض من صلاحياته إغلاق ملف لوكيربي.

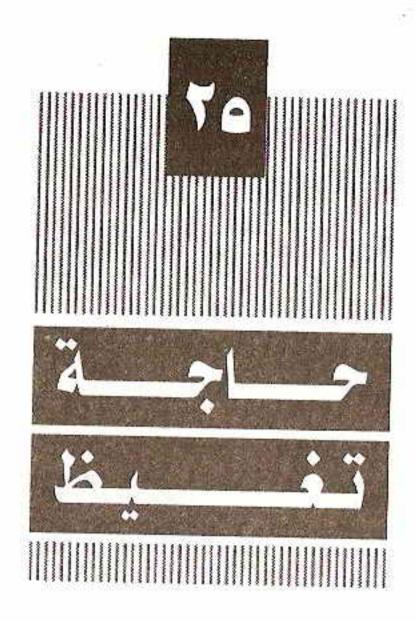

كنت أظن أن الشعور بالغيظ أو الإغاظة من أهم ملامح الشخصية المصرية، غير أنى قرأت مقالا للأستاذ شربل داغر بجامعة الكويت يؤكد فيه أن الفعل السياسي بهدف الإغاظة هو سمة عربية، وأن غالبية القرارت العربية التي أدت وتؤدي إلى كوارث تمت بدافع من الغيظ والرغبة في إغاظة الآخرين.

الغيظ هو درجة عالية من الغضب الانفعالى تدفع صاحبها إلى فعل غير مسئول يدفع الناس ثمنه الفادح فى النهاية، خصوصا عندما يكون الغاضب أو المغتاظ رئيسا يريد أن يغيظ رئيسا آخر. على ضوء هذه النظرية الجديدة نستطيع أن نعيد النظر فى تاريخنا العربى المعاصر لنخرج بفهم صحيح لما حدث ويحدث لنا وحولنا الآن.

لقد طرد الرئيس القذافي العمال المصريين الذين لا يحملون تصاريح عمل أو الذين لا يقيمون إقامة شرعية في ليبيا. طبعا هو



اما طرد الفلسطينيين فالهدف الوحيد منه هو إغاظة الرئيس ياسر عرفات!! اطفال ونساء وشباب ورجال وكهول وعجائز، بشر ينتزعون من بيوتهم ويلقى بهم على الحدود. كل جريمتهم انهم ولدوا عربا فلسطينيين، كم غنينا من أجلهم، كم حاربنا من اجلهم، كم هزمنا من اجلهم، ولكن هل حدث كل ذلك حقا من أجلهم؟!

بشر مستقرون فى ضيافة أمين القومية العربية من عشرات الأعوام يلقى بهم وسط الرمال فى وحشية لا مثيل لها ولا نسمع كلمة واحدة عنهم من أمين الجامعة العربية، بل إنه ولا كاتب من « المتخصصين » فى نصرة الشعب الفلسطينى طالب بقرار حاسم تتخذه الدول العربية لإنقاذ هؤلاء البشر من ذلك المصير التعس.

عقد الرئيس عرفات اتفاقية مع الإسرائيليين، لتكن هذه الاتفاقية ما تكون. لتكن جيدة أو رديئة، مخلصة أو خائنة، ناجحة أو فاشلة، ما هي مسئولية البشر العاديين عنها؟ لا شيء. المسألة باختصار أن رئيسا عربيا يريد أن يحرج وأن يغيظ رئيسا عربيا تخر وليذهب البشر إلى الجحيم. يا لها من بطاقة تعارف نقدم بها أنفسنا إلى العالم.

لنعد الآن في الزمن عدة كيلو مترات إلى الوراء. لماذا ذهبت جيوشنا إلى اليمن في بداية الستينات؟ لنصرة الثورة اليمنية. هذه هي الإجابة التاريخية المعتمدة. وهي إجابة غيرصحيحة، لقد ذهبنا إلى اليمن بشبابنا وأموالنا وجيوشنا لتضيع على الرمال والجبال لكي نغيظ الأسرة المالكة السعودية لأنها بتغيظنا، وعندما قال جمال عبد الناصر أمام العالم كله من خلال الميكروفونات

والكاميرات «أنا حانتف دقن الملك فيصل» فقد كان يعبر بدقة عن الهدف السياسى للمرحلة كلها، عاوز يغيظ الملك فيصل دون أن ينتبه للحد الفاصل بين العمل السياسى وقلة الحياء وانعدام التهذيب، وبغير أن ينتبه إلى أنه يمثل المثل الأعلى أمام شعبه وأن مجرد نطقه لهذه الجملة سيشق طريقاً جديداً قذراً أمام البشر يسود لأجيال.

وفى خطبة أخرى أراد أن يغيظ الملك حسين فبدلاً من أن يقول «عاهل» الأردن قال «عاهر» الأردن بين هتاف الجماهير وصياحها وتهليلها، لقد تحول رئيس الدولة فى لحظة من المثل الأعلى فى التهذيب والحكمة إلى ممثل فكاهى يطلب الإعجاب من المتفرجين بنكتة رخيصة يجرمها قانون الرقابة على المصنفات الفنية الذى يمنع إهانة رؤساء الدول على المسرح، ولكن الغيظ والرغبة فى يمنع إهانة رؤساء الدول على المسرح، ولكن الغيظ والرغبة فى الإغاظة بالطبع تشلان العقل والتفكير الصحيح.

وصدام حسين غزا إيران لأنه متغاظ منهم، وغزا الكويت لأنه متخاظ من الكوايتة بدليل الوحشية التي عاملهم بها مما لا يتفق وقواعد الضم أو الوحدة أو الاتحاد أو التوحيد أو أي زفت آخر.

وهزيمة ٦٧ أيضاً كانت نتيجة للغيظ، أصدر موشى ديان تصريحاً قال فيه (نحن نحذرالحكومة السورية، إذا لم تمتنع عن إرسال «المخربين» عبر حدودها سنغزو دمشق ونسقط الحكومة) الواقع أن هذا التصريح كان من المكن أن يمر مرور الكرام ولكنه أضاف جملة يعرف جيداً كم ستغيظ عبد الناصر وهي جملة (لن يمنعنا من ذلك اتفاقية الدفاع المشترك التي عقدها المصريون مع السوريين فهي ليست أكثر من قصاصة ورق)



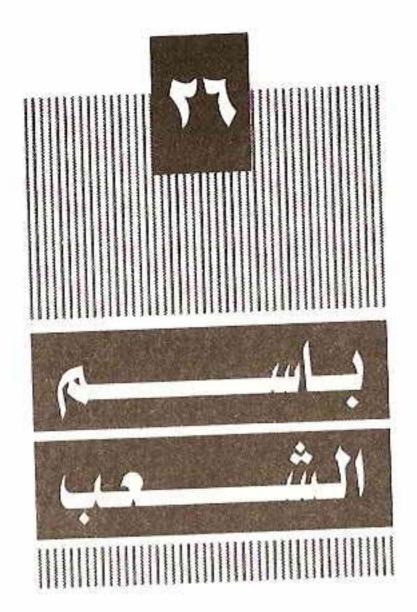

قال بطل المسرحية في أسى وذهول: الحكم الذي صدر بالتفريق بيني وبين زوجتي صدر باسم الشعب، حيث إن الأحكام القضائية في مصر تصدر باسم الشعب.. والحكم هو عنوان الحقيقة، بل هو الحقيقة ذاتها، وبذلك يكون الشعب المصرى قد انحصرت اهتماماته وتركزت في حقيقة واحدة هي منعي من معاشرة زوجتي أو الإقامة معها تحت سقف واحد. الشعب المصرى يعاقبني وزوجتي لأنني قلت إن التصورات السائدة عن الشياطين والملائكة ليست ملزمة للنخبة المفكرة.. فقد يتخيل العالم الملائكة بأجنحة، بينما أتخيلها أنا قادرة على الانتقال من مكان الملائكة بأجنحة.. قد يتصورون أن الشيطان قادر على التنكر على هيئة قطة أو أرنب، بينما أتخيله أنا قادرا على التنكر في هيئة موظف عام يأتي من التصرفات بما يدخل البشر دائرة الجحيم..

قـصاصـة ورق يا أولاد الكلب .. طب هه .. على الفـور وبدافع من الغيظ الشديد قرر إغاظة إسرائيل و أمريكا، الدليل على ذلك أن جيـوشنا احتشدت هـناك بدون خطة معروفـة مسبقـاً لقادة هذه الجيوش .. باختصار، غاظونا وكان لازم نغيظهم.

فى هذه المنطقة الغنية التعسة لا حقوق للبشر، يشعرالرؤساء بالغيظ من رؤساء آخرين فتيجى على دماغنا ودماغ أبونا واللى خلفونا بعد أن تحولت السياسة إلى عمليات غيظ وإغاظة متبادلة بين الحكومات مستبعدة تماما البشر من حساباتها.

وفى قضية الحرب والسلام وهى أكثر قضايا المنطقة سماجة وسخافة لا أحد يريد أن يحارب ولا يريد أن يسالم، لأن الحرب قد تجلب لنا الدمار لذلك نكتفى بالمناداة بها ودق طبولها ورسم أجوائها لكى نغيظ أطرافا أخرى، والسلام أيضاً قد يحرمنا من فرصة أن نغيظ أو نغتاظ، وبين عمليات الغيظ والإغاظة لا أهمية لمصالح البشر.

هناك مصطلح فى العامية المصرية يقول «فلان ده غياظ» أى أن كل الأفعال التى يقوم بها تكون بهدف أن يسبب غيظاً للآخرين، وأنا متأكد أن هذا التعبير لا مثيل له فى اللغات الأخرى، على الأرجح لأنه لا مثيل لنا على وجه الأرض ..

انظر حولك جيدا لا تنشغل بالبحث عن أسباب حقيقية خلف أى قرار سياسى أو إدارى أو اقتصادى أو اجتماعي، المسألة بسيطة، حد عاوز يغيظ حد ...بس.

هناك من يعتقد أن أمريكا هي الشيطان الأعظم، وكان هناك من يعتقد أن الاتحاد السوفيتي هو الشيطان الأعظم، إلى أن أثبت التاريخ أنه الغلبان الأعظم، لكل عصر شياطينه ورموزه الشيطانية.. ما هو الصعب في فهم أن الشيطان هو الفكرة الشريرة التي تعود بالشر على البشر وتمنع عنهم الخير؟! حسنا سأفترض جدلا أن أفكاري خاطئة.. لماذا يهتم الشعب المصري بعقابي على فكرة خاطئة لم يترتب عليها المزيد من الديون والمزيد من تلويث مصادر المياه والمزيد من البطالة وانخفاض مستوى المعيشة؟! صدقني أنا أسألك جادا.. فعلى الأقل أنا أدرك أن المفكر الحقيقي لا يزعم اليقين، لست على يقين من صحة أفكاري، وحتى الأموال..؟ لماذا أعاقب هذا العقاب. الغريب الطريف المذهل المؤلم ولأول مرة في التاريخ؟

- يا عزيزى، أنت تعاقب لأسباب لا صلة لها بالملائكة أو الشياطين.. أنت تهدد النظام العام بالترويج لحزب جديد خطر للغاية هو «النخبة المفكرة على نحو مختلف عن الجماهير».. أنت تهدد مؤسسات كبرى سياسية واجتماعية وصناعية وتجارية وإعلامية يجمع بينها قاسم مشترك أعظم هو التفكير الجماهيرى، هؤلاء سيحاربون بضراوة كل من يسلب منهم حقهم فى الاستمتاع بالعدوان على الحياة فى كل مجال وكل مهنة.. أنت تطالب الآن بأرستقراطية فكرية تتسم بالشجاعة ولا تستسلم لابتزاز الشارع الديماجوجى.

هل تقصد أنه لا توجد في مصر نخبة مفكرة؟

- هى موجودة بالقطع، فى كل مجتمع وفى كل لحظة تاريخية على الأرض توجد قوى تقدم وقوى تأخر.. السؤال هو: ما هو المكان المخصص لكل منها؟ الألواج أم الترسو؟ كراسى القيادة أم التشعلق على سلالم الترام؟ النخبة المفكرة فى مصر موجودة ولكنها حريصة على ألا تعطى عنوانها لأحد.. تفكيرها منحصر فى حماية ذاتها، هم فى حالة دفاع شرعى عن النفس لا يستوجب اللوم، فصيلة صغيرة تبعثر أفرادها أمام عدو قوى قادر متسلح بكل أدوات الدمار السوقية.. قد يستطيع مفكر النخبة أن يحارب قانونا أو وضعا سياسيا خائبا.. بمقدوره أن يبارز مفكرا آخر ويجد كل منهما لذة فكرية فى الصراع مع الاخر، ولكن لا يوجد مفكر على وجه الأرض قادر على التصدى للابتذال والسوقية وذلك بفضل تكنولوجيا الاتصالات فى العصر الحديث.

■ ماذا تقول؟ التكنولوجيا تساعد على الابتذال؟

- نعم.. هى عندنا تفعل ذلك، فى البداية على الأقل، ولكن فى بلاد المنشأ هى تؤكد حرية الإنسان ونبله، هى اختراعات نبيلة صنعها نبلاء من أجل إتاحة الفرصة أمام البشر للمزيد من تحقيق التقدم.. تحدث الكارثة عندما يقفز عليها الغوغاء ويستخدمونها فى إحداث المزيد من التأخر.. هل تعرف الشطار؟

نعم، الشطار جمع شاطر.. والشاطر هو الشخص الكفء في ممله..

- غير صحيح، الشاطر هو الحرامي النشال الذي يشطر جيب

الزبون ويخطف محفظته. الشاطر الآن لا يخطف بطيخة أو محفظة بل يسرق صفحة أو صحيفة، يستولى على كاميرا تليفزيون يصب منها البلاهة على الحياة، يستولى على ميكروفون وجهاز كاسيت يسجل عليه بلاهات مرعبة يصدقها البسطاء، يستولى على جهاز فاكس. هل كان مخترع الفاكس يتصور للحظة أنه يعطى هدية لا تقدر بمال لعصابات القتلة.

■ بهذا المنهج في التفكير أنت تحرم أصحاب النشأة المتواضعة
 - وكلانا منهم - من ارتقاء سلم التحضر والنبل والفروسية.

- لست أنا الذى يحرمهم.. غياب الأرستقراطية المصرية هو الذى يحرمهم.. لابد من مثال نتمنى أن نكونه، لابد من معسكر نبيل نحلم بالانضمام إليه، لابد من وجود أقوياء مقياس قوتهم الوحيد هو العمل على حماية الضعفاء ومن لا ظهر لهم، لابد من حلقات من البشر تتصدى للعمل العام، وتعطى أمثلة للصدق والشجاعة والصراحة والنبل والتهذيب.. وأولا الكفاءة.. إذ لا أهمية للإنسان عندما تنعدم كفاءته.

أصارحك بأننى لست مهتما بما تقول بالرغم من أهميته.. أنا مهتم بموضوع الشيطان..

- حسنا.. لنختلف على الهيئة التى يظهر بها.. المهم هو أن نعرف ماذا يعمل الآن؟ وماذا سيفعل؟.. ما رأيك فى ذبح الناس فى المعبد الفرعونى؟.. من تعتقد فى تصورك أنه قادر على التفكير والإيحاء والتنفيذ ثم الافتضار بها فى بيان؟.. من غير الشيطان قادر على فعل ذلك؟.. وإذا كنا نصف بعض الأفعال بأنها شيطانية

بمعنى أنها من وحى الشيطان، أو من صنعه، فهل تتصور أن ما حدث في الأقصر من صنع مخلوق آخر؟

- من الواضح أنك مكتئب..
- احتمال. قد يكون ذلك راجعا لمعرفتى بأن أخطر شيء في الوجود هو أن يتنكر أعوان الشيطان في ثياب جند الله.

إلى بيته، وفوجىء بشخص حسن الهندام يقدم له نفسه: اسمح لى أن أعرفك بنفسى يا سيدى.. أنا الشيطان.

تجمدت الدماء في عروق القسيس من الرعب ولكنه تمالك نفسه وصرخ فيه: إبعد عنى يا ملعون.

فقال الشيطان في رقة: هل تعتقد أنني قادر على إغوائك يا سيدى.. أنا أعرف مدى صلابتك ومدى كراهيتك لي.. صدقني أنا أشعر بالوحشة من السير بمفردى في هذه الغابة.. أرجوك اسمح لي بالسير معك.

وافق القسيس على طلب الشيطان، على الأرجح خوفاً من قدراته الشيطانية ولكنه في الوقت نفسه أخذ يستعين منه بالله في سره. وسارا معاً، وفجأة سقط الشيطان في حفرة وعجز عن الخروج منها فقد كانت جدرانها ملساء عجز عن أن ينشب مخالبه فيها فقال للقسيس متوسلاً: ساعدني يا سيدي.. مدلي يدك.. انقذني. فضحك القسيس منه في سخرية وقال له: أنا أساعدك؟! أساعد الشيطان؟! هذه فرصة لا تعوض لتخليص البشر منك ومن شرورك.. سأتركك تموت وتتعفن في هذه الحفرة.

فقال له الشيطان في لهجة جادة: وعندما أموت أنا.. ماذا ستفعل أنت؟ ماذا ستكون وظيفتك؟ بماذا ستعظ الناس؟ بعد أن أموت أنا، كيف ستكسب عيشك؟ ماذا سيحدث عندما يعرف أهل القرية أن الشيطان المكلف بإفسادهم قد مات؟ هل سيترددون على كنيستك لسماع مواعظك؟ .. انقذني يا سيدي إذا أردت أن تحافظ على أكل عيشك.

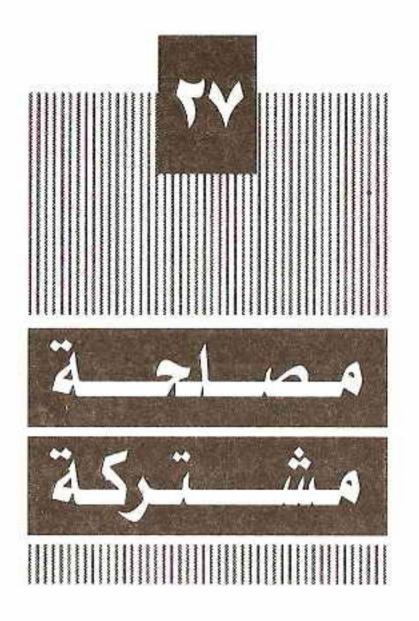

حدوثة قديمة من الأدب الشعبى الروسى عن قسيس متشدد في قرية في أصقاع سيبيريا، كان يشعر جمهور كنيسته كل يوم أحد بالرعب فقد كان محور موعظته الأساسى هو التحذير من الشيطان وألاعيبه وخبائثه، الموسيقى من صنع الشيطان فلا تسمعوها، الأطعمة اللذيذة أيضا يسكنها الشيطان، الاعتداد بالنفس من صنع الشيطان والبهجة أيضاً من صنعه، كونوا حزاني، كونوا تعساء لتتقوا شره، كل أنواع الفنون الجميلة هي من حيله ليصرف بها أنظار الناس عن العبادة، ابتعدوا عنها...

لسنوات طويلة كان أهل القرية يذهبون إلى الكنيسة كل يوم أحد ليشعروا بالفزع والرعب من ذلك الشيطان القادر على التسلل إلى كل زاوية من زوايا حياتهم.

وذات يوم كان القسيس يخترق الغابة مشياً على الأقدام ذاهباً

أنا واحد من سكان المنطقة تصادف أن كان مصريا وكم أعتز بهذه الصدفة، وإذا كان من المحتمل الشك في كل الحقائق، غير أنه من المؤكد أننا نعترف بأمر واحد هو أننا جميعا نولد في أماكن اختارها لنا آباؤنا.

وحقيقة أخرى لا سبيل إلى الشك فيها هى أن هؤلاء الذين يعيشون على هذا الكوكب ولدوا عليه، وأنهم يكونون نوعا يرى نفسه ممتازا، اصطلح على تسميته بالجنس البشرى أو الإنسان تفرقة له عن أقاربه البعيدين الذين ولدوا معه على نفس الكوكب، والذين أسماهم الحيوانات ومفردها حيوان. لدى ما يدعونى للاعتقاد بأن الإنسان راقب باهتمام سلوك أقاربه من الحيوانات فاكتشف أنهم يأكلون بعضهم البعض عندما يجوعون أو عندما يشعرون بالفزع أو بدافع من الرغبة في التسلية وما تنتجه من يشعرون بالفزع أو بدافع من الرغبة في التسلية وما تنتجه من

حجة الشيطان كانت قوية ولكن القسيس قاوم كلماته المعسولة وقال: سأحدثهم في موضوعات اخرى.

تساءل الشيطان في هدوء: ما هي يا سيدي؟ .. هل ستحدثهم عن أهمية الزراعة والتعليم والبحث العلمي، هل ستحدثهم عن حقوق الإنسان، هل ستكلمهم عن أهمية الديموقراطية، أنت متخصص فقط في ابتزاز الناس وتذكيرهم بي ليل نهار.. أنت عاجز عن دفعهم إلى حب الحياة لأنك في أعمق أعماقك لا تحبها وترى أنها إثم كبير.. أريدك أيضاً أن تلاحظ أنك لا تجيد أي حرفة أخرى تجلب لك حداً أدنى من احترام أهل القرية.. هل تستطيع العمل حطابا أو فرانا أو مزارعا أو حتى حوذيا؟ من فضلك فكر جيداً.. لا حياة لك بدوني.. ساعدني.. أخرجني من هذه الحفرة.. انقذني.

بالرغم من كراهية القسيس الفظيعة للشيطان غير أنه كان ذكيا وواقعيا، لذلك مد له يده وأخرجه من الحفرة، وسارا معا في الغابة يدردشان في ود.

لذة. وذات لحظة، ولسبب لم نتعزف على مصدره حتى الآن بدقة، قرر ألا يجوع وألا يشعر بالفزع وأن يمتنع عن التسلية بقتل

الأخرين وأن يمنع الآخرين من التسلية بقتله، وهنا بدأت رحلة الإنسان الطويلة في البحث عن مصادر للثروة غير ملطخة بالدماء.

الزراعة أبعدت عنه الجوع، أما الفزع فيبدو أنه اتفق مع بقية أبناء نوعه على الاكتفاء بالفزع الناتج عن الكوارث الطبيعية والحيوانات المتوحشة والزواحف السامة والحشرات القاتلة. سجلات التاريخ لم تذكر لنا بالضبط في أي غابة أو أمام أي كهف قال الإنسان الأول لزميله: يا إنسان.

بالتأكيد لم تكن كلمة السيد أو الأستاذ أو يا حضرة أو زميلي أو يا رفيق قد اخترعت بعد.

قال له: يا إنسان.. أنا أشعر بالخوف منك.

فرد عليه: وأنا أيضاً أشعر بالخوف منك.

فرد عليه: أنا أكرهك بشدة.

فرد عليه: وأنا أيضاً أكرهك بشدة.

فرد عليه: أنا أشك في نواياك.

فرد عليه: وأنا أيضا أشك في نواياك.

فرد عليه: أنا أفكر في الاستيلاء على حقلك وزوجاتك وطيورك الداجنة وحيواناتك الأليفة واستعباد أطفالك وقتلك..

فرد عليه: يالها من صدفة سعيدة وتوارد خواطر جميل.. تصور أننى أيضا أفكر في نفس الشيء!

في ذلك اللقاء شعرا بقدر من الفرحة بعد أن اكتشفا صفة

مشتركة تجمع بينهما، كل منهما يفكر في القضاء على الآخر.

جلسا معا أمام الكهف يتسامران، أخذ كل منهما يشرح للآخر في نشوة تفاصيل الطريقة التي ينوى تمزيقه بها. لم ينجح أحدهما في القضاء على الآخر فقد كانا حذرين للغاية، وربما اكتشفا سخافة ما يفكران فيه.

وفي اللقاء الثاني بعد عدة أيام أو بعد آلاف من السنين لم يناده: يا إنسان.. فقد كان يعرفه، لذلك ناداه: يا هذا الذي أعرفه.

أعرف أن القصة لم تحدث بهذه البساطة وهذا الوضوح إذ لم تكن اللغة قد اخترعت بعد، وإذا كان لدينا تسجيل واضح لما دار في جلسة لقائهما الأول لاكتشفنا أصواتا فقط، أصواتا مفزوعة مبهمة غامضة وحشية. قال الأول: عا.... عوووا

فرد عليها الثاني: عا عي... عوووا

وفشل اللقاء، كان لابد من أن يفشل اللقاء بينهما لأن اللغة لم تكن قد اخترعت بعد.. في غياب اللغة لابد أن يفشل أي لقاء، ثم اخترع الإنسان اللغة، ولكنه لسبب غامض لم يصدرها للمنطقة العربية، اكتفى بتصدير المخترعات الحديثة ولكنه لم يصدر لنا اللغة لسبب بسيط، أن اللغة لابد أن تكون اختراعا محليا من اختراعنا نحن.

اسمحوا لى أن أعلن بكل تهور: نحن لم نعرف اللغة بعد، نحن مازلنا في مرحلة العوووا ... عاوووى... ترالم... ترلعلع... تتكمعو ... فس... عا.





نحن نعامل اللغة باحتقار وقلة حياء وعدمية، نستخدمها فقط فى التنفيس عن عدواننا فى إطار من الإبهام والمراوغة فتكون النتيجة أن كل ما نقوله يتسم بالبلاهة والشر، ولا ينتج عنه على الصعيد العملى إلا كل ما هو شرير ومدمر.

وفى الوقت الذى تستخدم فيه شعوب الأرض لغاتها للإحاطة بالحقيقة وإعلانها واكتشاف المجهول والعظيم والجميل فى هذا العالم بشجاعة، نستخدمها نحن كسياج نحمى به أنفسنا من الواقع والحقيقة ونحفر بها نفقا تحت الأرض يوصلنا إلى أكثر أماكن العالم إظلاما.

انظر حولك، اقرأ لمن حولك، كم عدد الكتاب الذين يطلبون منك كراهية الآخر؟ كم عدد الكتاب الذين يملأونك غصبا بالشر والغباء وكأنهم محطات تموين إجبارية على طريق الحياة؟

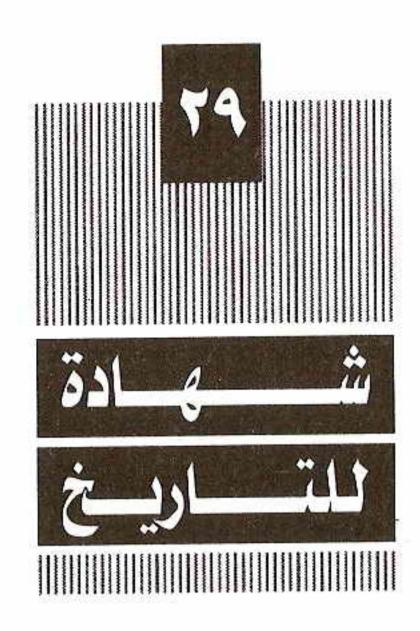

هذه شهادتی عن المظاهرة، التی حدثت علی مقهی «ریش» بشارع طلعت حرب، یوم أن ذهب الرئیس «السادات» إلی القدس عام ۱۹۷۷. كان رأیی المعلن فی ذلك الیوم، وما یزال هو أن هذه المبادرة، تعد من أكثر الأفعال السیاسیة إبداعا، وواقعیة وشجاعة. بعض زملائی وافقونی علی رأیی سرا، والبعض الآخر لم یتحملوا الصدمة.. من بین الذین أصابتهم المبادرة بصدمة مروعة، كان الزمیل «إبراهیم. م» وهو ناقد ومترجم، استولت علیه حالة الزمیل «إبراهیم. م» وهو ناقد ومترجم، استولت علیه حالة عصبیة مخیفة، تصورت معها أنه علی وشك أن یموت.. صاح فی رواد المقهی: «بكرة الیهود ییجوا یقعدوا معاكم علی القهوة دی.. ویخلصوا علیكم».

ثم صاح موجها حديثه للمارة في شارع طلعت حرب: «أنور السادات ذهب إلى القدس بمفرده، هو لا يمثل إلا نفسه، الشعب

المصرى ليس معه.. أنا لست معه».

ثم قرر أن يقوم بمظاهرة، المظاهرة فى حاجة إلى لافتة واحدة على الأقل، خصوصاً عندما يقوم بها شخص واحد. واللافتة فى حاجة إلى متر دمور أو بفتة، أو مترين، وبعد فاصل من السباب الموجه لشخصى، قال لى بعصبية: هات ريال.

- إهدأ يا إبراهيم.
- هات ریال عشان اشتری متر دمور.
- حاضر.. بس اهداً.. ساعطیك جنیها ولیس ریالاً، بشرط ان تشرب به مشروبات.. لاننی لو اعطیتك ثمن قماش اللافتة، فمن المحتمل أن توجه لی تهمة «تمویل» مظاهرة ضد النظام.. إهدا یا عزیزی..

فأكمل شتائمه (فيما بعد وفي يومياته في جريدة العربي الناصري كتب الزميل القصاص «محمد البساطي» واصفاً ذلك اليوم، ثم دخل علينا «على سالم» ومعه علبة سجائر أجنبية وولاعة وتلوح على وجهه علامات الغذاء الجيد، وأنا أعترف بالتهم الثلاث بالرغم من شناعتها). الغريب أنه ولا واحد من مثقفي «ريش» أخرج الريال المطلوب. واختفى «إبراهيم»، في الغالب عاد إلى مقهى «زهرة البستان» ثم ظهر بعد حوالي نصف ساعة ومعه فوطة صفراء، من النوع الذي يستخدم في تنظيف السيارات، من الواضح أن الحركة الثقافية المعارضة لمبادرة «السادات»، قررت ألا تدفع الريال المطلوب. كان «إبراهيم» أكثر هدوءاً وتماسكاً بل وأقرب للمرح، جلس وبعض الزملاء إلى مائدة مجاورة، وفرد

الفوطة استعداداً للكتابة عليها، وأمسك بالقلم «الفلوماستر» وأخذ يفكر بصوت مسموع في الشعار المطلوب: «نحن المصريين نعلن..».

ثم توقف وقال ضاحكا: من أنا حتى أتكلم باسم الشعب المصرى؟ الشعب المصرى لم يفوضني.. لابد من البحث عن شعار آخر. استعرض عدداً من الشعارات تم استبعادها جميعا، لعدم ملاءمتها للغرض، كانت الجلسة يخيم عليها جو من المرح والعبثية. كانت الساعة الخامسة – تقريباً – بعد الظهر، عندما انصرفت من المقهى أنا والروائى «خيرى شلبى»، عندما عدت فى المساء، أكمل لى «أحمد» السفرجى ما حدث.

بعض الشبان من خارج مجتمع «ريش» جاءوا وجلسوا مع «إبراهيم»، كان معه الناقد «إبراهيم. ف». الشبان الأغراب كانوا من رجال المباحث، أثناء الحوار الدائر بينهم دخل المرحوم «سيد موسى»، وهو كاتب درامى وسيناريست وإنسان ظريف، همس «أحمد» السفرجى في أذنه: زوغ أنت دلوقت يا أستاذ «سيد».. القهوة «متلبشة» مباحث.. أهم قاعدين مع «إبراهيم. م»، و«إبراهيم.ف».

- فرد عليه سيد: أزوغ؟.. ده أنا أحب الحاجات دى قوى.. عاوز أتفرج.

جلس معهم وطلب مشروباً، واحد من الشبان الأغراب، قال له: خلص مشروبك وحاسب دلوقت يا أستاذ «سيد».

- لا.. أصل أنا قاعد.. لسه حاطلب طلبات ثانية.

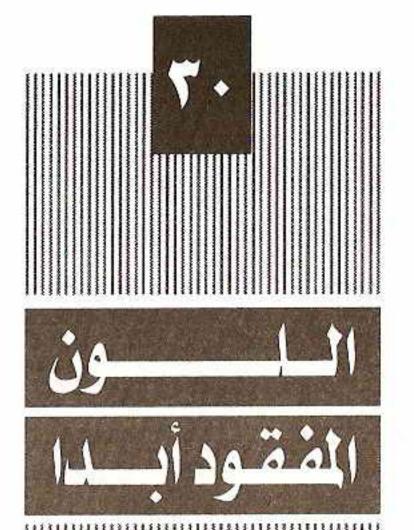

واحد من خلق الله ربما كان مثقفاً ثورياً، دوخ أهله عند الأطباء ومراكز الأشعة ومعامل التحليل، كان يشعر بآلام شديدة في بطنه شُخصت على أنها برد في المعدة أو عسر هضم أو... أو... غير أنه كان مصراً على قول غريب: توجد قطة في بطنه.

ليس مهما الإجابة المنطقية عن السؤال كيف وصلت هذه القطة إلى جوفه؟ المهم أنه كان يعانى من ذلك. إلى أن وصل أهله به إلى طبيب حاذق حاد الذكاء، تحسس بطنه بأصابعه فى مهارة ثم قال: يؤسفنى أن تشخيصه صحيح، توجد قطة بالفعل فى بطنه ولابد من إخراجها بعملية جراحية فوراً.

سأله أحد المرافقين من أسرة المريض: ولكن كيف وصلت هذه القطة إلى بطنه؟

أجاب الطبيب الذي يبدو أنه كان خبيراً في الطب السياسي: للأجهزة العالمية الاعيب مروعة، ولديهم من العلم ما يمكنهم من - لا.. حضرتك مش حاتطلب حاجة.. لأنك حاتقوم معانا.

وتم القبض على المجموعة ونقلت في سيارة كانت جاهزة في مكان قريب. أكمل لى المرحوم «سيد موسى» القصة فيما بعد: لما وصلنا الداخلية فوجئت بالإبراهيمين يتبادلان سلامات وتحيات حارة، مع رجال أمن الدولة.. اتضح أنها عشرة قديمة، واحد من كبار الضباط، قال لإبراهيم صاحب مشروع المظاهرة: أنا قاعد أتابعك من الصبح، وأنت بتتحرك من قهوة لقهوة طول النهار، وأقول: حايتهد.. مابتتهدش، وأخيرا اضطريت أجيبك.. أما أنا (الكلام للمرحوم سيد)، فقد قلت لهم: اسمعوا يا حضرات، والله بودى أن أقضى معكم أي وقت، ولكن لدى الليلة موعداً مع منتج في كافتريا «الكورسال» في الحادية عشرة مساء، وسأقبض منه عربونا.. لست مهتما بأي شيء في الدنيا سوى هذا العربون.

فردوا على: اطمئن سنتركك قبل الموعد.

وبالفعل أوصلوني قبل الموعد بسيارة من عندهم.

ما حدث بعد ذلك لم أكن شاهد عيان له، والمصدر الوحيد لمعرفته، هو الإبراهيمان، وملفات أمن الدولة بالطبع، أما إغلاق مقهى ريش (من أجل التحسينات) فقد حدث فى الثمانينات وليس يوم المبادرة، كما ذكر فى بعض الصحف. هذه هى قصة المظاهرة الوحيدة، التى قام بها المثقفون، احتجاجاً على مبادرة «السادات»، هذه هى شهادتى للتاريخ.

فعل أى شىء فى البشر، من الواضح أن أخينا معاد للإمبريالية والاستعمار بل على الأرجح هو من مشجعى الثورة الثقافية الماوية.. ربما أرادوا أن يعاقبوه على ذلك فوضعوا تلك القطة فى بطنه بطريقة لم نكتشفها بعد.

شعر أخونا المريض المثقف الثورى بالراحة، فعلى الأقل ها هو يجد من يصدقه. على الفور تم إعداد غرفة العلمليات ثم تم تخديره وقطع الطبيب في جلد البطن قطعاً كبيراً سطحياً ثم أخاطه. وعندما أفاق صاحبنا من البنج وجد أفراد أسرته واقفين حول سريره يبتسمون في سعادة، كان الطبيب يقف بينهم وهو لا يقل عنهم سعادة.

سألهم صاحبنا بصوت واهن: هل أخرجتم القطة؟

رد الطبيب: طبعاً.. ها هي.

ومدله يده بقطة بيضاء صغيرة لطيفة، وهنا نظر صاحبنا بتعاسة إلى القطة وانهار باكياً وهو يقول: لا.. ليست هذه.. الثانية لونها بنى.

000

من المستحيل الوصول إلى نتائج منطقية عقلية طبيعية مع هؤلاء الذين يشكون من وجود القطط في جوفهم. حتى لو أخرجت لهم قططا من كل الألوان سيظل هناك لون يتبجحون بأنه ناقص، تماماً مثل سيناء التي حصلنا عليها ناقصة السيادة.

أى شخص عادى توجد بداخله حقول وحدائق وبحيرات ونجوم وشموس وأقمار، أما المثقف الثورى الماوى فتوجد بداخله وفى ثنايا عقله رشاشات ومدافع ميدان ومدرعات ومعتقلات

وكرابيج وأسلاك شائكة وتماسيح وكلاب مسعورة وذئاب وثعالب، عندما ينظر خارج جلده ولا يجد نظيراً لما بداخله يصرخ: نعم.. لقد استرد السادات سيناء ولكن ناقصة السيادة.

السيادة هي المدرعات، لا داعي للمزارع والحقول والمدن السياحية وكل مشاريع الري وزراعة الصحراء ومحطات تحلية المياه فهذه كلها علامات على نقص السيادة، المدرعات فقط هي العلامة الأكيدة على السيادة، لابد من دبابة ذات مدفع طويل ولابد من زعيم يطل من برجها ويخطب ببلاغة موسولينية بينما هو يضع يده على ماسورة المدفع، عندها فقط نشعر بأننا أسياد على سيناء. ولو أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية كانت تسمح بألف مدرعة ومليون جندي في سيناء، كانوا أيضاً سيصرخون: هل هذه الأعداد كافية لحماية سيناء؟ إن تحديد العدد في حد ذاته دليل على نقص السيادة...

قبل ١٩٦٧ لم يكن من حق أى مصرى أن يزور سيناء إلا بعد الحصول على تصريح من المضابرات العسكرية، من تعرف هناك؟ .. من ستقابل؟

وتكون الاجابة دائماً هى: أنا ذاهب إلى غرة، لشراء بعض السلم.

كانت غزة فى هذه الفترة مصدراً لكل أنواع السلع المهربة.. مهربة من أين؟ لا أحد من المثقفين الماويين لديه الشجاعة ليعترف بمصدر هذه السلع. نحن الآن نستطيع الذهاب إلى سيناء بغير تصاريح من أى نوع تماماً كما نذهب إلى طنطا والمنصورة، إن أكبر قدر من فساد الضمير والعماء المتعمد لا يحجبان حقيقة



واضحة هى أنه لم يحدث أن مارس المصريون سيادتهم على سيناء إلا بعد تحريرها بالحرب والسلام. إننى أتحدى أى مثقف ثورى أن يقول إنه كان يعرف مكانا يسمى شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا على أرض مصر، هذه أسماء لأماكن ساحرة على أرض مصر لم نكن ندرى عن وجودها شيئا. الآن فقط نحن أسياد في وعلى سيناء، نزرعها، نقيم فيها المشاريع والمدن السياحية ومع ذلك تظل سيناء ناقصة السيادة لسبب بسيط أن القطة المطلوب إخراجها من بطونهم لونها بنى.

ومن غرائب الأمور أنه بعد تحرير سيناء كانت مقولتهم الشائعة هي لايبجب إعمار سيناء لأنها من الناحية الاستراتيجية (كذا) لا يمكن الدفاع عنها، لا داعي لإنفاق المليارات لتعميرها ثم يأتي الاسرائيليون بعد ذلك ليحتلوها في حرب قادمة. وبالرغم من أن هذا المنطق لا يستحق مجرد التوقف عنده للحظة واحدة إلا أنه كان سائداً في أوساط المثقفين الثوريين كاحد الأدلة على ذكائهم الحاد أو حبهم العظيم للخراب.

أما حكاية أن اسرائيل عرضت على جمال عبد الناصر أن ترد له سيناء عام ١٩٦٨ فرفض، فهى الأخرى حكاية سيئة التأليف الهدف منها هو (ما هى هذه السيناء التى تفخرون بأنكم حصلتم عليها، لقد عرضت علينا قبلكم بعشرة أعوام ورفضنا) والرد الوحيد على هذه الحكاية هو: قد نصدق إن الحدأة تلقى كتاكيت، وبالتالى نصدق أن اسرائيل عرضت سيناء عليكم عام ٦٨ فلماذا وبالتالى نصدق أن اسرائيل عرضت سيناء عليكم عام ٦٨ فلماذا رفضتم؟ ألأنكم لستم فى حاجة إليها، ولماذا لم تسألوا الشعب المصرى أيامها؟ إذا كنتم أنتم لا تريدون سيناء إلا أن الشعب المصرى بالقطع يريدها.



كثر الحديث هذه الأيام عن «الشارع العربي» و«الجماهير» و«الرأى العام» يلقى بها الكتاب فى ثقة فى وجوه القراء وكأنها معالم شهيرة على وجه الأرض نعرف جميعاً مادتها الخام ومواقعها وأبعادها وطولها وعرضها وكيفية الوصول إليها. قد تكون كذلك ولكن ليس بالنسبة لي، فحتى الآن أنا عاجز عن الإلمام بتلك المقولات فضلاً عن الإمساك بها.

قد يتطرق إلى ذهنك أننى أعيش في برج بعيداً عن الشارع، الواقع أننى عشت حياتي لا أترك «الشارع» إلا في ساعات النوم فقط لأسباب خارجة عن إرادتي أي أن لحظات اليقظة عندى تعنى ببساطة «الشارع» ومع ذلك فنأنا عاجز عن فهم ماذا يقصدون بالشارع العربي؟! ولماذا لا نقرأ لكتاب يتكلمون عن الشارع الإنجليزي أو الشارع الهولندي أو الشارع الدانمركي هل تخلو



هذه المدن من الشوارع؟

ومن نقصد بالجماهير؟ سكان المدن؟ سكان القري؟ سكان الصحف؟ سكان الأحزاب؟ قاطنى النقابات والجمعيات الأدبية الثورية؟ وماذا تريد هذه الجماهير؟ وماالذى تتوق إليه؟ هل تريد الحرية؟ الاستبداد؟ الطعام؟ العمل؟ النظام؟ الفوضى؟

وهل لحركة الجماهير مواسم معينة مثل الفيضان وهجرة الطيور مثلاً؟ وهل تتحرك بدافع من النشوة أم من فرط الألم، هل هي تتحرك بدافع ذاتي داخلي أم بدافع خارجي؟ ولماذا تتحرك هذه الجماهير ألما من أجل الأطفال الجائعين في بلد عربي وتسكن حركتها في حال ذبح الأطفال في بلد عربي آخر؟! وهل هذه الجماهير هي نفسها الغوغاء التي طالما ذكرت في الأدبيات القديمة، أم أنها مختلفة عنها وماوجه التشابه بينها وما أوجه الاختلاف؟

وما هو بالضبط هذا «الرأى العام» هل يمكن للرأى أن يكون عاماً؟ هل هو رأى يستند إلى المعلومات والإحصاءات، أم يستند إلى المعلومات والإحصاءات، أم يستند إلى الحدس الجمعى أم يصدر عن الانفعالات من يأس وألم وغضب؟!

وما هـو دور الرأى الخاص فى تشكيل الرأى العـام، هل هناك احـتمـال أن الرأى العـام ليس إلا رأيا خـاصـا تم رشّه فى ذكاء وخبث على عـقول البشر فـتخمر وأصبح عاماً وضـاغطاً ومؤثراً حـتى على الرأى الخـاص الـذى كانه. أذكر فى أيام الاحـتـلال الإنجليـزى لمصر وفـى أيام «احتـلالات» أخـرى، كان يوجد فى وزارة الداخلية قـسمان مـتجـاوران، الأول «لتوجيه» الرأى العام

والثانى «لقياس» هذا الرأى العام. الأول يرسل برجاله إلى المقاهى وأماكن التجمعات البشرية ينشرون الآراء التى تريد الحكومة جعلها عامة وبعد ذلك يبدأ القسم الثانى فى قياس هذه الآراء بعد أن أصبحت عامة ثم يرفع تقاريره إلى الحكومة ليكون ركيزة لها وسندا فى صنع القرار السياسي، وعندما تقرأالحكومة هذه التقارير وهى سرية بطبيعتها تشعر بالارتياح والغبطة بعد أن تكتشف أن رأيها متطابق تماماً مع الرأى العام فى الشارع.

أخشى أن تفهم من كلامي أن الرأى العام في بلادنا ليس أكثر من إدارة حكومية هائلة الحجم يعمل فيها آلاف الأقلام والميكروفونات والكاميرات، وحش هائل الحجم يتغذى يومياً بعدة مئات الأطنان من الورق والأحبار ويتنفس موجات وهواء الأثير، ماكينة ضخمة تعمل ليل نهار على بث رأى الحكومة لتحويله إلى رأى عام، قد تستند في فهمك هذا إلى أننا مولعون بكل ما هو عام وعامة وعموم. الهيئة العامة لكذا، الإدارة العامة، المؤسسة العامة، الشئون العامة، المشرف العام، المفتش العام، المدير العام، كل ما هو "عام" هو ملك للحكومة، فكيف يستثنى الرأى العام من ذلك؟ هذه مسألة غريزية بحتة لا صلة لها بالسياسة ونظم الحكم. قد يكون فهمك خاطئاً وقد يكون صحيحاً، ومع ذلك، صدقني ليس لدى قول فحصل في هذه الأمور، أنا مجرد كاتب ينقصه اليقين وبي رغبة أكيدة في البحث عما تعنيه هذه المصطلحات. ولكي لانزعج رجال السياسة الذين يغضبهم أن يتحدث أولاد الشوارع عما يحدث في الشارع، فإننا لن نتحرك على أرضهم بل سنحصر

بحثنا في ذلك المثلث الضيق المحصور بين عالمهم السخيف وعالم الفن الممتع وعلم النفس الجمعي المدهش.

أزعم أن أقدم وثيقة في التاريخ تشير إلى «قياس السرأى العام » كانت تلك البردية الشهيرة التي اصطلح على تسميتها به «شكاوى الفلاح الفصيح » وإن كنت أفضل كلمة «عرضحالات» (٢٥٠٠ ق.م.) السير والاس بادچ، "Egyptian Tales and Romances"

تقول البردية «حدث أن أحد الفلاحين من وادى النطرون حمل ستة حمير بكل مالذ وطاب من ثمار ومنتوجات الواحة التى يسكنها وقادها إلى «منف» ليبيع فيها بضاعته، ولكن واحداً من المسئولين عن مزارع حاكم الإقليم طمع فى بضاعة الرجل فاستولى عليها بما فيها الحمير وحجته فى ذلك أن حماراً قليل الحياء عديم الانضباط قضم عدة أوراق خضراء من حقله وعقاباً له بوصفه مسؤولاً عن سلوك حماره كان لابد من مصادرة كل أملاكه. وقف الفلاح أمام المسئول اللص بثبات محتجاً ومطالباً بحقه، ثم تعالت صيحاته ففقد المسئول اللص أعصابه فضربه وهو يصيح فيه مستنكراً: إخرس .. ألا تعلم إنك هنا فى وادى السكوت المقدس؟!

وهنا يرد عليه الفلاح المسروق في سخرية: "حسنا ياسيدي، اعطنى حميرى وخذ سكوتك .. هل تسرق منى حميرى وبضاعتى وتريد أن تسرق منى صوتى أيضاً

لا فائدة، الرجل مصمم على سرقته، وهنا يقوله له الفلاح بثقة

وهدوء: "حسناً، أنا أعرف صاحب هذه المزارع، إنه حاكم الإقليم، أعرف أنه عادل وعظيم، لقد طهر هذه الناحية من اللصوص وقطاع الطرق.. وأنا واثق أنه لن يرضى بأن أسرق في زمامه".

(فيما بعد، ولآلاف السنين سيتخذ المسرح المصرى نفس المسار، الحاكم عادل ولكن حوله مجموعة من اللصوص غلاظ القلوب، وهوبالتأكيد يجهل أنهم كذلك) ويذهب الفلاح لحاكم الإقليم ويبدأ في «عرضحاله» الأول، بدأ في عرض قضيته في بلاغة وجمال وحرارة وأيضاً في إطار قوى من النفاق «أنت بين الأغنياء أغناهم، وأنت الزوج لكل أرملة والأب لكل يتيم، أيها المدوح من كل هؤلاء الذين يمدحهم المادحون»

بعد أن انتهى من عرضحاله الأول ذهب الحاكم من فوره إلى الملك : مولاي.. واحد من المسئولين عندى سرق فلاحا (كذا....) ولكنه فلاح فصيح ومثقف لدرجة تدعو للإعجاب.

فيرد عليه الملك: «إذا كنت تريد إرضائي، لاتقم بحل مشكلته.. دعه يتكلم، دعه يفصح عما في نفسه وكلف شخصا بكتابة كل حرف يقوله وارفعه لي يوميا، وارسل له بطعامه يوميا مع واحد من أصدقائه المقربين».

بعد ذلك أرسل الملك بخطاب سرى (هذا ماتقوله البردية) إلى حاكم وادى النطرون يطلب منه إمداد أسرة الرجل بما تحتاجه من طعام بغير أن تعرف مصدره . لاشك أن الملك بخبرته الطويلة عانى من غموض تقارير معاونيه وأجهزته وتضاربها، ولاشك أنه رأى فى حكاية هذا الفلاح فرصة غاية الأهمية للتعرف على

وعواصفه وثعالبه.

قد نتساءل: لماذا لا يصدر الملك قراراً بتعيين ذلك الفلاح الفصيح مستشاراً لديه؟ ألا يضمن بذلك أن يزوده بتقارير حقيقية موضوعية عما يحدث في الشارع؟

الواقع أن الملك أحكم من أن يقع في هذا الخطأ، ففي دائرة الحكم الباردة الشرسة وحولك عشرات الأفراد الأقوياء من أصحاب الآراء والأفكار التي تستند إلى النفاق والتذاكي، حتما ستفقد حريتك في التعبير عما تراه صحيحاً وستحاول دائماً أن تتفادى ذكر الحقيقة كاملة مكتفياً بذكر شريحة منها لا يختلف عليها أحد لكي لا تغضب عشاق الباطل في دائرة الحكم فتخسر السلطة والنفوذ والفلوس وتتحول إلى أقل من الشيء، لنفرض أنك شخصياً كنت عنترة بن شداد أو شخصاً آخر يفوقه قوة وشجاعة، هل كان من المكن أن تصارح قيادتك السياسية في الثلث الأخير من شهر مايو ١٩٦٧ بأنها ترتكب خطأ مروعاً بحشد قواتها المسلحة في صحراء سيناء بلا خطة أو هدف واضح، وأن فارق التكنولوجيا بينها وبين قوات العدو ستكون كفيلة بتدميرها في ساعات عدة؟ من المستحيل أن تفعل ذلك بعد أن تحرك الشارع واستولت عليه حمى الحماسة لتمزيق العدو. لا مفر من الاعتراف بأن الرأى الصواب يختفي يأساً أو خوفاً عند ارتفاع درجة حرارة الشارع إلى حد الهلوسة.

لذلك سنجد أن رجل السياسة المحترف الملتحق بالأنظمة الشمولية يرى لدواع عملية تماماً أن ذكر الحقيقة حماقة كبرى

ما يحدث في بلده، لا أحد بارعا في الإفصاح عن الألم العام سوى المبدع ذى الألم الخاص. هو لا يريد الاستمتاع بفصاحة وبلاغة الفلاح وإلا لكان أعطاه منحة تفرغ يكتب فيها رواية مليئة بالحكم والعبر. ولكنه يريد أن يتعرف على آلامه التي هي بالتأكيد آلام شعبه، فحالته ليست شاذة أو استثنائية بالتأكيد، ليست حميره وحدها التي يسرقها المسئولون، هناك مليون فلاح يسرق كل يوم، السؤال هو: هل يصلح أي منهم مصدراً للتعرف على الرأى العام؟ لنقترب أكثر من ذلك الفلاح لنتعرف على ملامحه، هو فلاح، وضحية، ومتألم، ولكن أهم ما يميزه هو أنه مبدع، لديه القدرة على التعبير عن ذلك كله بوضوح، وقادر أيضاً على تجاوز آلامه الخاصة والانشغال بالهموم العامة وبالفعل ستجده في عرضحالاته التالية يتكلم عن موازين العدل في المجتمع نفسه ولا يركز كثيراً على مشكلت إلا بالقدر الذي يتيح له النفاذ منها إلى مشاكل المجتمع الزراعي ودور البيروقراطية في تفاقمها، أتصور أن الملك كان على وعى بأن الحقيقة تولد عند الفرد وتموت تحت أقدام الجماهير، وأنه عندما تندفع «الجماهير» إلى الشارع في حالة قصوى من التعاسة أو الغضب أو الألم فلابد أن يسقط بعض القتلى تحت الأقدام وبينهم ستعثر على جثة الحقيقة. كان الملك مهتما أيضاً بأن يعرف وهذا أمر جميل، الرغبة في المعرفة هي أهم ما يميز رجل الدولة، ومنشكلة رجال الدولة في

الديكتاتوريات أنهم ليسوا في حاجة للمعرفة بعد أن استعاضوا

عنها بالرسالة المقدسة، لذلك يفاجأون بحسابات الواقع ودروعه

وأن التعبير بصدق عما يشعر به هو انعدام للكفاءة السياسية وبالممارسة المستمرة للكذب يفقد نهائيا القدرة على «غربلة» الواقع والتعرف على ما هو صواب كما تتعطل بداخله ماكينة الشعور فيترتب على ذلك ضرورة أن يُملأ كل صباح بالحقيقة المفترضة والشعور الواجب إعلانه تماما كالساعات القديمة ذات الزنبرك.

عودة للفلاح الفصيح، إذا كانت هذه البردية تذكر لأول مرة فى التاريخ ما يسمى بتقارير الرأى العام، فلا شك أنها تكشف أيضا عن قدم ورسوخ الشق السرى فى العمل الأمنى فى مصر القديمة، فبعد آلاف السنين سنقرأ عما يسميه رجال الأمن «تمويل المصدر بدون معرفته» والعمل على توفير المعيشة له ولأسرته فى حدها الأدنى، طعامه هو سيمده به «صديق» وطعام الأسرة سترسله الإدارة المحلية بناء على خطاب سري، المهم أن يتفرغ هذا المصدر للكلام فتعرف القيادة السياسية ما خفى عنها.

سؤال: هل من المستحيل أن تُجمع الجماهير الفَرحة أو الغاضبة على رأى صواب، بمعنى أنه في صالح الجماعة؟

الإجابة: نعم، من المكن في حالة واحدة فقط هي تنفيذ قرار اتخذه العقل الجمعي تماماً كما حدث في مصر في ٩ و ١٠ يونيو ١٩٦٧. لقد خرجت الناس جميعا من إسكندرية إلى أسوان تطالب عبد الناصر بألا يتنحي عن السلطة. وإذا كانت لكل حقيقة عدة أوجه صحيحة فسنختار نحن الوجه الذي يقول، لقد تحرك الشعب المصرى ليس لإبقاء عبد الناصر في السلطة ولكن لمنعه من التخلي عنها، لم تخرج الناس تأييداً لشخص بل لمحاصرته ومنعه

من مغادرة مكانه، كان هو الربان الوحيد وكانت كل الخرائط الملاحية في جيبه هو فكيف يبحرون بدونه والقارب مهدد بالغرق، كان صاحب المولد، كيف يتركونه يمشى قبل أن ينفض هذا المولد، كان هذا الشعور المر بالاستنكار هو السبب العميق لخروج الناس إلى الشارع، وهذا هو بالضبط ما عبرت عنه نكتتان ظهرتا في ذلك الوقت، الأولى تقول أن الناس كانت تهتف في سرها (أ...) لا تتنحى، والثانية عن شخص سائه زميله عن الساعة فرد عليه: تسعة وعشرة.

فصاح فيه ساخطا: أنتم حاتذلونا بتسعة وعشرة؟!

كان قرار العقل الجمعى صواباً وكان العقاب مروعاً لم يتحمله الرجل أكثر من ثلاثة أعوام.

معانا والا مع التانيين؟

كما هو متوقع في مثل هذه الظروف سارع بالإجابة الوحيدة المنقذة: معاكم.. معاكم.

فردوا عليه بدهشة واستنكار: معانا؟ طب خد.

وعلى الفور انطلقت مدافعهم الرشاشة لترديه قتيلاً بينما هم يتصايحون في نشوة: احنا التانيين. احنا التانيين.

النكتة المتازة لا تكتسب امتيازها من جدتها بل من جديتها، تلك الجدية التى تتبدى فى قدرتها على إحداث قدر من البهجة فى نفس سامعها وقائلها أيضا بالإضافة إلى قدرتها على الكشف عن رسالتها فى تلخيص معجز.

هى تلخص بكل وضوح فى إطار من البهجة الصالة السياسية والاجتماعية التى تمر بها الجماعة فى لحظة تاريخية محددة. لذلك أتعامل معها بوصفها كتابا ثمينا أو بحثا يتسم بالصدق والجدية، بالطبع بعد حصولى على نصيبى من البهجة منها.

هى بالتأكيد نتاج صادق للعقل الجمعى ورسالة منه يعبر بها عن طبيعة التوترات التى تضغط عليه فيطلقها لاستعادة توازنه، تماما كما يحدث عندما تفشل اللغة وتنجح آهة الآلم فى إبلاغ الآخرين بما نعانيه. والنكتة بهذه المواصفات تستحق الاحتفاء بها لندرتها، فمعظم النكت ليست أكثر من قوالب قديمة يعاد ملؤها أحيانا عمدا ثم تضخ فى الشارع كسلاح إعلامى. وفى أحيان أخرى يستدعيها العقل الجمعى ويعيد صوغها فى حال أن تتشابه الظروف التى يمر بها مع الظروف التى أوجدتها. فالنكتة التى

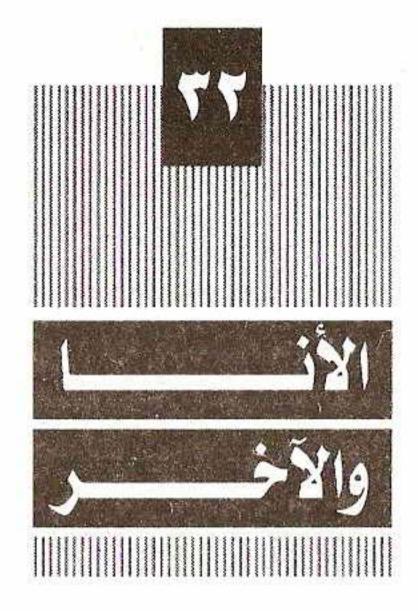

كان الطريق خالياً من المارة عندما خرج الرجل من منزله يمشى على غير هدى غارقاً فى همومه، وفجأة وجد نفسه محاصراً بعدد كبير من البشر (جماهير) يحملون المدافع الرشاشة والسكاكين والجنازير والقنابل اليدوية، صرخوا فيه بوحشية: قف عندك أيها الوغد.. مع من أنت؟! معانا، ولا مع التانيين؟

استولى الفزع على الرجل فألجم لسانه، نظر إليهم مصعوقاً عاجزاً عن النطق فعادوا إلى الصراخ: انطق يا وغد.. تكلم... معانا والا مع التانيين؟.

أخيراً تمكن الرجل من استجماع قدر لا بأس به من شجاعته الهاربة وهمس متسائلاً: طب أعرف بس لو سمحتم.. حضراتكم مين؟ والتانيين مين؟

ازدادت وحشيتهم وصاحوا في ضراوة: إخرس يا وغد، أجب..

تسمعها عن ديكتاتور حالى من المؤكد أنها قيلت عن عشرات الطغاة في أماكن وأزمنة عدة، غير أنها تظل دائماً قابلة للتحديث وإعادة الصياغة.

ساعطیك مثالاً عن قالب شهیر ومعروف - كان الجو صحواً في برلین الشرقیة عندما فتح الرئیس الألمانی اولبریشت مظلته ووضعها فوق راسه، وعندما نبهه مرافقوه إلى أن الجو صحو رد علیهم: هي تمطر في موسكو.

أو ذلك الزعيم الاشتراكي الذي كان يسعل بشدة على رغم أنه غير مصاب بالبرد، وأخيرا اكتشفوا أن الرفيق ستالين يعانى من الانفلونزا. وهو قالب مشهور يسخر فيه العقل الجمعى من الاتباع والتبعية.

وإليك قالب آخر كثيراً ما يعاد تحديثه وإعادة صياغته ليلائم ظروفاً وأشخاصاً معينين. كان الطاغية يمر في موكبه المهيب بين عشرات الألوف من شعبه وكانوا يهتفون له بحماس: يا زعيم، يا عظيم، يا مهيب، يا منقذ، يا منتصر...الخ.

واحد من الناس كان يردد بحماسة أمثال هذه الهتافات وكان معه طفله الصغير الذى قال فجأة بصوت مسموع لكل من حوله: يا أبت.. أليس هذا هو الرجل الذى تقول لى عنه أنه مجرم وسفاح وقاتل ونذل.

وعلى الفور أمسك الرجل بالطفل ورفعه عالياً صائحاً بأعلى صوته: يا ناس.. الولد ده ابن مين؟

ولكن نكتتنا التي صدرنا بها هذه المقالة لا قالب قديماً لها،

ولكنى أزعم أن بناءها الدرامي قام به شكسبير، نعم وليم شكسبير هو المبدع الحقيقي لهذه النكتة، هو الذي ثبت عناصرها الأساسية في واحد من أهم مشاهد مسرحيته «يوليوس قيصر» وهو المشهد الذي ركز فيه بتكثيف ووضوح فكرته عن آليات العقل عند الجماهير وما يمكن أن تفعله عندما يتلاعب بها زعماؤها من خلال الكلمات. فبعد اغتيال يوليوس وقف بروتس النبيل الروماني وأحد القتلة، وقف أمام الجماهير وأوضح لهم في بلاغة منقطعة النظير أنه اشترك في قتله دفاعاً عن الديموقراطية بعد أن تأكد لدیه أن قبیصر كان (في طریقه) لكي يصبح دیكتاتورا، فعلت هتافات الجماهير تحييه على مجهوده من أجل السموقراطية، بعدها وقف انطونيو الضابط الشاب تلميذ قيصر ليرثيه في خطبة بعد أن تعهد لقتلته بأنه لن يذكرهم بسوء. وبالفعل تكلم عنهم بكل الخير، وذكر صفاتهم الحميدة كزعماء ونبلاء ولكنه شرح «للجماهير» أن قيصراً كان يحبهم لدرجة أنه أوصى لكل مواطن فيهم بنصيب من أمواله وأطيانه وحدائقه. لقد وافقت الجماهير بحماس منذ لحظات على قتل قيصر دفاعاً عن (الديموقراطية)، اقنعتها بذلك خطبة بليغة، ولكن بلاغة الدنيا لا تستطيع أن تمنع الجماهير من الاحساس بالثورة والغضب، عندما تعلم أنها خسرت نصيبها من الأموال الذي حدده لها في وصيته، كان انطونيو يقرآ من ورقة، ولكن هل كانت هذه الورقة هي فعالا وصية قيصر؟، ولماذا كان انطونيو يحتفظ بها في جيبه في تلك اللحظة بالذات؟ الواقع أن هذه الورقة اختفت في المشاهد التالية من المسرحية،

المهم أن هذه الورقة أدت دورها فى دفع الجماهير للخروج إلى الشارع هائجة غاضبة مدمرة وقد عزمت على أمر واحد هو قتل الذين اشتركوا فى قتل قيصر.

وبالقرب من مبنى الكابيتول قابلوا «سنا» الشاعر الذى كان يمشى سارحاً ساهماً على عادة الشعراء، صرخوا فيه: قف عندك، ماذا تعمل؟ وأين تسكن وما حالتك الاجتماعية أعزب أم متزوج؟ ما هو اسمك؟

استولى الفزع على «سنا» وكأغلب الشعراء بدأ يتلعثم وهو يستعيد ما قالوه: أعزب أم متزوج؟ وأين أسكن؟ وما هو اسمى؟ وماذا أعمل؟ أنا أعزب..

- عظیم یا سیدی.. رد مباشرة وبصراحة.. أین تسكن؟
  - أسكن بالقرب من الكابيتول.

عظیم یا سیدی. (اریدك أن تلاحظ السخریة فی كثرة استخدام شكسبیر لكلمة سیدی فی هذا المسهد، فهذه الجماهیر المهذبة علی وشك أن تقتل شخصاً بریئاً) بقی اسمك یا سیدی.. ما هو اسمك؟

– اسمی هو سنا.

وهنا صرخوا صائحين: آه سنا المتآمر.. سنا المتآمر.. اقتلوه.. مزقوه إربا.

صاح سنا في رعب: لا .. لا .. أنا سنا الشاعر.

وهنا صاح أحدهم في اصرار: اقتلوه لأشعاره الرديئة.. اقتلوه لأشعاره الرديئة.

فعلا مزقوه إربا، ليس لأنه سنا المتآمر وليس لأنه سنا الشاعر،

بل لأنه وجد في المحكان الخطأ واللحظة الخطأ، ولأنهم يريدون ان يمزقوا الآخر. هم ضد الآخرين (التانيين) فالتلاعب بعواطف البشر لأسباب سياسية بهدف تدمير الخصوم لا ينتج عنه سوى فقدان العقل، عندها تقتل الناس شعراءها ولا يمكن حماية نفسك منهم، لا توجد طريقة تثبت بها أنك (معهم) بعد أن عجزت عن تحديد من هم؟ هل هم (الأولانيين) أم (التانيين)؟.

إذا كانت لهذه النكتة رسالة فهي تقول أنه عندما يوجد (الانا) في كفة والآخر في الكفة الأخرى تبدأ الجريمة. وأتصور أنها أيضا تنبهنا إلى أننا نكون أغبياء وضحايا معا عندما نتصور أن هناك الأنا وهناك الآخر. هي رسالة من العقل الجمعي تطلب منا في لطف أن نفكر في أننا سكان هذا الكوكب الصغير، كلنا (نحن)، كم هو غبى ومؤلم أن الجائعين في أفريقيا يجدون أموالاً يحشون بها طائراتهم بالصواريخ ليقتلوا بها بعضهم البعض. مع من منهم نقف ومن نلوم؟ مع (الأولانيين) أم مع (التانيين) وهل توجد طريقة للتمييز بينهما؟

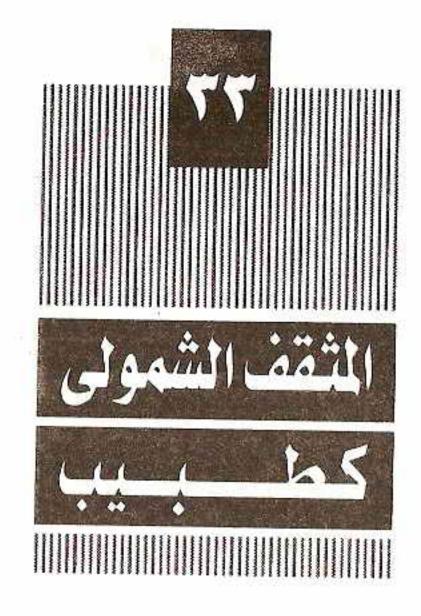

أحب فولتير ويجذبنى إليه تحديداً أنه خاض نفس المعركة ضد التخلف التى نخوضها الآن فى المنطقة العربية، وذلك منذ حوالى ثلاثمائة عام وهى فى تصورى فرق التوقيت بيننا وبين الغرب. فى روايته الجميلة (صادق) التى تدور أحداثها فى الشرق قبل ظهور الأديان السماوية، يقابل البطل بعد فراق طويل حبيبته القديمة التى كانت ملكة يوماً ما فيجدها تعمل جارية عند صاحب قلعة فى صحراء الأردن.

يجدها بالصدفة فجرا في إحدى الغابات بين عدد كبير من الجوارى الحسان، كانوا جميعاً يبحثون عن شي ما وهم يهمسون: بساليسك .. بساليسك .. إطلع يا بساليسك.

تعرف عليها وما أحلاه من لقاء ثم أخذ يستفسر منها عما حدث لها وأوصلها لهذا الحال فحكت له القصة المعروفة في الأدب

الشعبى عن القدر وما يفعله بالبشر بعد الغزو الخارجى وكيف إنه يحول أعظم العظماء إلى أسرى وعبيد، لقد بيعت فى الأسواق ومن تاجر لتاجر إلى أن استقر بها الأمر عند صاحب هذه القلعة، ثم سألها عن حكاية (البساليسك) هذه التى يبحثون عنها هامسين فأجابته: صاحب هذه القلعة ازداد وزنه بشكل مزعج منعه من القيام حتى من مكانه، فشل أطباء القصر فى علاجه بالأدوية المعروفة وأخيرا استقر رأيهم على أن علاجه الوحيد هو أن يشرب مرق حيوان البساليسك الصغير المسلوق فى ماء الورد . وهذا الحيوان يعيش فى الغابة ولا يظهر إلا فجراً للنساء فقط بشرط أن تنادى عليه فى همس: بساليسك .. بساليسك ،

طلب منها صادق أن تأخذه لصاحب القلعة وتقدمه له بوصفه طبيباً مصرياً شهيراً ففعلت . وجد صادق أمامه جثة هامدة من الشحم واللحم عاجزة عن الحركة فقال له: مولاى .. تخصصى الأساسى هو العلاج بالبساليسك ، ولكننا فى مصر لا نعالج البدانة بشوربة البساليسك . بل نضع هذه الشوربة ممزوجة بماء الورد وببعض التوابل الأخرى فى «قربة» ومن خلال مسام القربة يتسرب حساء البساليسك ليختلط بعرق الإنسان وينفذ من خلال مسام الجلد إلى أوردته وشرايينه ويدور مع الدورة الدموية فيحدث التأثير المطلوب فوراً .. الآن يا مولاى ستمسك بهذه القربة وتقذفها تجاهى . إمسك يا مولاى.

« كان الرجل ضعيفاً جداً ولكنه استجمع ما بقى له من قوة

وامسك بالقربة وقذفها في إتجاه صادق الذي التقطها وأعادها اليه. اغراه صادق بأن يكرر هذه المحاولة إلى أن يسيل منه العرق، في تلك الليلة نام الرجل من فرط الإجهاد نوماً عميقاً وفي الغد كان أكثر تماسكا وقوة وهو يقذف بالقربة لصادق. بعد أسبوع من هذه التدريبات كان الرجل قادراً على السير وركوب حصانه.

وفى النهاية بعد أن استعاد الرجل عافيته ورشاقته وقوته قال له صادق: مولاي، دعنى أصارحك، هذه القربة امتلأت بالهواء فقط .. وعلاجى يسمى العلاج بالرياضة البدنية، أما الشئ الذى يهمنى أن تعرفه حقاً فهو أن حيوان البساليسك لا وجود له على ظهر الأرض.

وفى المساء رحل صادق من القلعة ومعه حبيبته مكافأة له على أدائه مهمته بنجاح ، كان حريصاً على ألا يتناول طعام العشاء فى القصر فقد كان على يقين أن أطباء القلعة سيدسون له السم فى الطعام .

لنترك الآن صادق وحبيبته ولنترك فولتير ولنقفز ثلاثمائة عام في الزمن إلى الأمام لنقرأ محضر اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الاشتراكي عام ١٩٦٤. كان هذا الاجتماع هو الوحيد الذي حضره عبد الناصر، ومحضر الاجتماع منشور وصادر عن هيئة الكتاب، دار الحوار حول الاشتراكية، هل هي إشتراكية عربية أم تطبيق عربي للإشتراكية ،ماذا نفعل في مواجهة العقبات التي تظهر عند التطبيق، مئات الأسئلة أطلت برؤوسها ومنها، هل يمكن تطبيق الاشتراكية بغير قيادات اشتراكية ، السؤال نفسه يتضمن

الإجابة، طبعاً لأ .. إذا من المستحيل تطبيق الاشتراكية في غياب الإنسان الاشتراكي، هذه بديهية بالطبع ، وهكذا أخذ كل سؤال يفتح الباب لسؤال آخر وكأنها حجرات تفتح في قصر التيه واحدة بعد الأخري، إلى أن ظهر سؤال وكأنه الوحش الكبير الذي يخرج من البحيرات في أفلام الرعب .. من هو الإنسان الاشتراكي؟

وانتهى الاجتماع بغير نتيجة مقنعة أو حتى شبه مقنعة عن السؤال، وإلى الأبد لن توجد إجابة لسبب بسيط، أن الإنسان الاشتراكى هو نفسه حيوان البساليسك، والمثقف الثورى الذى طلب الاستعانة بالإنسان الاشتراكى كان على يقين من أنه لا يوجد إنسان بهذه الصفة تماماً كما كان أطباء القلعة يعلمون علم اليقين أن البساليسك حيوان لا وجود له.

تستطيع الحصول على إنسان بدين أو نحيل، تستطيع بسهولة أو بصعوبة الحصول على طبيب فى تخصص معين، وتعرف من أين تحصل على فيل أو قمح أو طائرة أو مدرعة، كما تستطيع الحصول على إنسان مهذب أو مجرم، ولكن قل لى بالله عليك من أين تستطيع الحصول على الإنسان الاشتراكي؟ من تخاطب من الشركات العالمية؟ هل هو إنسان عادى معدّل أعيد صياغته فى معاهد الإتحاد السوفيتى مثلاً؟ وهل هو متاح طول العام أم هو يظهر فى مواسم معينة؟

هنا نكتشف بعدا جديداً فى المثقف الثورى الشمولي، هو يعمل على أن يجلس على حجر الدولة، ملمحاً شهيراً من مالامحها ومعلماً مهماً من معالمها، ووسيلته إلى ذلك الإبتزاز عن طريق

الإيحاء باحتكار الحقيقة والمعرفة لذلك هو يحرص دائماً على أن يصور لك الأمر بأنه (اصعب بكثير مما تتصور) تماماً مثل الميكانيكي اللص أو العاجز تذهب إليه بعطل بسيط في سيارتك فيفك لك الموتوركله.

إملاً مدينتك بالطعام والعدل والحرية، سيقول لك في النهاية: كل هذا لا أهمية له في غياب المشروع القومي .. لابد من مشروع قومي.

ولكن حكيماً آخر يحرص على أن يكون متميزاً عن الآخرين يصف لك بساليسك من نوع مختلف: لا بل هو الحلم القومي.

ماذا يعنى الحلم القومي؟ أن تحلم الناس جميعاً أثناء نومها حلماً واحداً، وماذا عن طبيعة الحلم نفسه ومشاهده، هل هو حلم (الجائع بسوق العيش) مثلاً؟

شكل آخر من أشكال الإبتزاز عند المثقف الشمولي، هو إفهامك (أن ما تعرف قليل جداً) فأنت لا تعرف مثالاً أنه يوجد في بلدك ١٢٤٢٤ مليونيرا، ٨٥٪ منهم يملكون أكثر من ٥٠ مليون دولار، ٢٪ يملكون أكثر من ٥٠ مليون دولار، ٢٪ يملكون أكثر من ٥٠ مليون أقل من ٢٠ مليون دولار، وهناك ٦٪ لاتعرف على وجه التحديد كم يملكون وإن كان الرقم المتداول في الأوساط المالية هو أكثر من ٣٠ مليون دولار. أما عدد المليارديرات فهو ٨٥٥ شخصا تقريباً مع مراعاة أن هناك ثلاثة منهم تم إستبعادهم من الإحصاء لوفاتهم في حادث، منهم ٧٠ شخصاً فقط يملكون ٢٠٥ مليارات دولار والباقون منهم ٣٠ ٪ يملك الواحد منهم أكثر من ٨ مليارات

و7 ٪ منهم يملكون أكثر من ٧ مليارات إلى ٥,٥ مليار. وهكذا يستطيع أن يكمل بثقة، كما أن هناك ١٠ مالايين شخص يرتدون البدلة بصديرى منهم ٦ مالايين يرتدون ربطة عنق فى شهرى ديسمبر ويناير ومنهم من٤ – ٥,٥ ٪ يرتدون القميص وياقته مفتوحة فى شهرى مارس وإبريل ويزداد العدد إلى ٥,٥ ٪ فى شهر مايو، كما يوجد ٣ مالايين شخص يرتدون الصنادل فى شهور الصيف منهم ١,٧ مليون يرتدونها فى شهرى يوليو وأغسطس فقط.

لا حد لما يمكن أن ينحدر إليه المشقف الشمولى المنشفل بالإستيلاء على عقل (الجماهير) بلا قضية حقيقية.

بساليسك آخر من النوع الكبير لا يمكن العثور عليه بالهمس لا في الغابات فجراً ولا في الوديان والصحاري، هو الأمن القومى العربي، ستجد هذا الدواء موصوفاً في روشتات كثيرة وأتحداك أن تجده في أي صيدلية، كيف يمكن رسم إستراتيجية للدفاع عن الأمن القومي العربي ضد العدوان القومي العربي؟ إن الأمن القومي في أي بلد هو محصلة ما يشعر به الأفراد من أمن، أي أن أمن المواطن الفرد نفسه هو ما نطلق عليه الأمن القومي. وفي بلاد لا يتمتع الفرد فيها بحقوقه الإنسانية سيعجز الجن نفسه عن حمايتها من الضياع.

لست أطالب بثورة أو حتى إنقلاب فى التفكير فى ما نردده من ألفاظ وتعبيرات. لابد من عملية جرد، من الضرورى تنظيف أدراج المكاتب من التعبيرات التى تركها أصحابها ورحلوا، كما يجب



فى صراعات السلطة فى الحكومات الثورية عندما تصل إلى حد الصدام المكشوف، من العبث أن نتساءل عن الطرف الذى يقف بجانبه الحق، فلاحق ولا باطل فى صراعات السلطة ولا ظالم ولا مظلوم. يوجد فقط غالب ومغلوب تماماً كمباريات الكأس فى كرة القدم التعادل لا يفيد، لابد من الهدف الذهبى تسجله فى مرمى الخصم فتغيبه عن الساحة نجماً آفلاً وتشرق أنت عليها قمراً منيراً.

وطريقة التغييب تختلف من مجتمع لآخر وإن كان الطابع الغالب في العالم الثالث هو أن ترسل بخصومك المستهدفين إلى العالم الآخر من أقصر الطرق. أما في مصر فقد كنا نضعهم في سجون خمس نجوم فهم في نهاية الأمر وبالرغم من كل ما (ارتكبوه) ينتمون لأشرف القبائل على وجه الأرض وهي: السلطة.

وفي صراعه مع مراكز القوى في مايو ١٩٧١ استطاع

تنظيف زجاج عدسات الكاميرات من التعبيرات الفاشية التى التصقت بها فى عهود قديمة كما يجب تسليك المايكروفونات التى انسدت من كثرة التعرض لغبار الألفاظ الغوغائية.

المشروع التقومى هو نفسه المشروع الفردى ويقوم به فرد، والحلم القومى العربى هو العمل على تحقيق أحلام الفرد وكل فرد.

الإنسان الفرد هو أداتنا الوحيدة التي نتعامل بها مع الحياة وأي محاولة لاستخدام أدوات أخرى لن ينتج عنها سوى الألم والحسرة وربما الحصار.

السادات أن ينتصر على خصومه ليس بالضربة الفنية فقط ولكن الناعمة أيضاً، استطاع القبض عليهم جميعاً في نعومة وسلاسة وأودعهم السجن. ففي ذروة الصراع أعلنوا جميعاً وكانوا يمثلون كل قيادات مصر الشعبية والحكومية، أعلنوا استقالاتهم تباعاً في الإذاعة المصرية بصوت مذيع شعبى جماهيرى متحمس وحرصوا قبلها وبعدها على إذاعة موسيقى حماسية من ذلك النوع الذي يغرى (الجماهير) بالنزول إلى الشارع ثم جلسوا في منازلهم في انتظار الجماهير التي ستأتي حتما لتحملهم على الأعناق وتطلب منهم سحب استقالاتهم وعدم التنحى تماماً كما فعلت مع عبد الناصر منذ أربعة أعوام فقط. ولكن الجماهير لم تأت، الذي أتى هو مجموعات القبض التي أرسلها السادات إلى بيوتهم في الوقت نفسه التي كانت فيه الجماهير تستمتع بأمسية الخميس المهمة في حياة المصريين. وهذا عنصر مضاف، فالحس البيروقراطي كان قوياً للغاية داخل هذه القيادات الحكومية والشعبية، ولما كان البيروقراطي بطبيعته يميل إلى تأجيل عمل اليوم إلى الغد فإنه في يوم الخميس بالذات سيؤجله إلى ما بعد غد، أي إلى يوم السبت فأتاح ذلك للسادات أن يضرب ضربته باطمئنان يومى الخميس والجمعة.

لم تخرج الجماهير إلى الشارع لسبب بسيط، لا يوجد وجود مستقل للجماهير في العالم خارج العقل وبعيداً عن أصابع السلطة، السلطة المباشرة داخل الحدود، أو أصابع سلطة أخرى تنتمى لعاضمة بعيدة. هي معنى مطلق من صنح العقل نفسه، أما المعانى الجزئية المحددة فهي موجودة بالفعل على الأرض خارج أنفسنا، توجد قوات شرطة، وقوات مسلحة، وأمن دولة،

ومخابرات وسبجون ومحاكم. كما توجد الشرعية وهى من اهم الثوابت فى عقول المصريين. إن الإحساس بالشرعية كان قوياً داخل عقول خصوم السادات وإلا كانوا أعلنوا استقالته هو وأرسلوا بمن يقبض عليه فقد كانوا يملكون الشرطة والمخابرات وبقية إدارات الحكومة كلها.

فى مسرحية «فى انتظار جودو» ينتظر إثنان من التعساء شخصاً اسمه جودو سيأتى لتخليصهما من بؤسهما، هما على يقين من أنه سيأتى ولكنه لا يأتى لسبب بسيط، هو أنه لا وجود له سوى فى مخيلتهما.

خاض السادات معركته مسلحا بخبرة ثورية طويلة زادته وعيا بخرافة المفردات الثورية التى ليست أكثر من معان مطلقة مستحيلة التجسيد على الأرض، كما خاضها مسلحاً بذكائه العادى فتمكن من هزيمة خصومه المسلحين بالذكاء الخارق. لا أعرف لماذا أعطت اللغة بعض أنواع التفكير هذه الصفة، هل لأنه يماثل القذائف الخارقة الحارقة، هل لأنه يخرق عقول أصحابه أم لأنه ينشأ عن خروق في عقلهم؟!

السادات صاحب خبرة طويلة في الشارع ويتمتع بحس تاريخي قوى للخاية، فهذا الرجل الذي لم يكف عن المغامرة والحركة في شبابه وجد أن أفضل ما يفعله بعد الثورة هو أن تسكن حركته تماماً، ففي وجود المغامر الأعظم لا داعي للمغامرات الصغرى، وفي وجود صاحب أعظم الحركات لابد من الامتناع عن الحركة والتحرك، وفي وجود القائد التاريخي الملهم العظيم الذي لا ينطق والحرك، وفي وجود القائد التاريخي الملهم العظيم الذي لا ينطق إلا الحق والصواب فعليه أن يعزف كلمة «نعم» بكل النغمات

وأعذبها، وفى وجود هؤلاء الذين «يفهمونها وهى طائرة» لا داعى لأن تظهر أنك تفهم شيئاً على الإطلاق، وبذلك كله يتزايد الاحتمال بأن تسقط الثمرة فى يدك فى النهاية، وهو ما حدث فعلاً.

كان السادات يعى بأن الشعب المصرى لا شأن له على الإطلاق بما يحدث من صدام فى بناية السلطة بين المسئولين من سكان الأدوار العليا، هذا هو ما تعلمه من تراث الحكم المملوكى الطويل، فى مثل هذا النوع من الأحداث عليه أن يلزم داره وأن يغلق على نفسه الأبواب والشبابيك بكل ما يملك من مزاليج ومتاريس وبذلك تخلو الشوارع والميادين والحارات من البشر فيتاح لأطراف الصراع إنهاؤه بسرعة لصالح الطرف صاحب الهدف الذهبى. وليس لذلك صلة بالقيم الإنسانية من جبن وشجاعة، هذه نظرة واقعية وسلوك عملى، فعندما تكون وظيفتك الوحيدة هى الفرجة على حكامك من بعيد فى المواسم والأعياد، ثم يتحول هؤلاء الحكام إلى ملاكمين ومصارعين فمن البلاهة أن تدخل بقدميك الحلبة بينهم فتموت أنت بالقاضية بلا ثمن وبغير قضية.

وإذا كانت الجماهير معنى كلى مطلق فقد كان السادات يعلم أن «السلطة» أيضاً معنى مطلق لا يمكن الإمساك به تماماً كالهواء ولكن أفرادها المؤثرين لهم وجود فعلى، يوجد فلان الفلانى الذى يحتل منصب كذا ومكتبه يقع فى الدور الفلانى فى المبنى رقم كذا بشارع كيت، وهو يقيم فى المنزل الفلانى شقة رقم كذا وبما أنه أقال وزير الداخلية فمن حقه أن يعين على الفور وزيراً آخر له صلاحية أن يرسل برجاله للقبض على كل (الأفلنة، جمع فلان على ما أتصور) هكذا قبض السادات على كل رجال السلطة وأودعهم السجن.

بالحتم سينشأ فراغ إعلامي مفاجيء لأن غالبية الكتاب والصحفيين كانوا على صلة مباشرة بالجناح المهزوم ولكن امكن ملء هذا الفراغ في لحظات بأن تولى الأستاذ محمد حسنين هيكل قيادة الأوركسترا الإعلامي الجديد ببراعة وإبداع «صانعا» رأيا عاماً جديداً ضد المغلوبين، ويعد أعوام طويلة من مساهمته الفعالة في إدخالهم إلى السجن، انضم إلى تشكيلاتهم بعد الافراج عنهم أو انضموا هم إليه وأصبحوا سمنا على عسل وهذا يدلك على أنه لا قضية في صراعات السلطة، ولا إساءة ولا مسيء ولا مساء إليه، وأنه من المكن أن ينتقل اللاعب من النادي الخصم إلى ناديك فيحظى بحفاوة جماهيرك وحماستها، وبذلك لا يوجد مبرر لوجود الانفعالات الإنسانية من غضب أو حب أو كراهية أو خلافه.

كان لابد أيضاً في الوقت نفسه من تحييد جماعات اليسار من الحرس القديم فعين وزيراً جديداً للإعلام ينتمى نظريا أو شكلاً لليسار، كان الانطباع العام أنه يسار، ولعل السبب في ذلك هو أن أخته كانت أستاذة يسارية شهيرة. وعندما استقر الأمر بعدها للسادات بطش بهيكل وبالوزير وباليسار كله. ترى هل قرا السادات مقولة ميكيا فيلي الشهيرة «تخلص من كل هؤلاء الذين السادات مقولة ميكيا فيلي الشهيرة «تخلص من كل هؤلاء الذين أوصلوك إلى الحكم دفعة واحدة ثم تفرغ لإقامة العدل» أنا على يقين من أنه قرأ – على الأقل – الشق الأول، أو لعله قرأ النصيحة كلها ولم يتسع لديه الوقت لتنفيذ الشق الثاني.

فى عالم السياسة يوجد اشخاص يعتبرون أنفسهم (صانعى ملوك King Makers) هيكل أحدهم ولقد ساهم بالفعل فى بناء عرش عبد الناصر الإعلامى (يسمى أحياناً، شارع، جماهير، رأى

عام) ولكن السادات ليس فى حاجة لمن يصنعه أو يشارك فى صنعه فهو رجل من صنع نفسه (Self made man) وعليه أن يلعب على خشبة المسرح دور الفرد البطل ولا يجب أن يقف إلى جواره من يلعب الدور الثانى، وإذا كان لابد من وجود أدوار أخرى فلتكن جميعاً ثانوية. هناك بعد آخر فى شخصية السادات له أهمية قصوى فبالإضافة لخبرته العملية بنى البشر فى أعمال بسيطة، فهو قد عمل أيضاً فترة طويلة بالصحافة وبين الكتاب ويعرف عنهم ما لا يعرفه القراء، على الأقل كان يعرف أن مهنة الكتابة لا تعنى الصدق دائما، وأن الصياغات البليغة المعقدة المتعلمة يكون الهدف منها عادة هو تفادى ذكر الحقيقة أو العجز عن استيعابها، لذلك كان من المعروف عنه عندما يدخل عليه أحد مساعديه بمذكرة من عشرين صفحة أن ينحيها جانباً ويقول له: قل لى بالبلدى كده.. مكتوب فيها إيه؟

لقد لعب السادات فى البداية ولمدة ثلاثة أعوام على الأقل وهى الفترة التى كان يعد فيها لحرب أكتوبر، لعب بتصريحاته دور الحاكم الذى يثير الضحك، لدرجة أن كاتباً ظريفاً، لابد أن نتوقف عنده قليلاً، هو محمود السعدنى قال محدداً الفرق بين عبد الناصر والسادات (الأول كان حايموتنا من الخوف، وده حايموتنا من الضحك) الواقع أن حديثه عن الحرب والمعركة كان من المستحيل أن يأخذه مخلوق على محمل الجد، وبعد الحرب قال كاتب إسرائيلى (لقد خدعنا السادات بأن أوهمنا أنه يخدعنا، بالفعل خدعنا عندما تظاهر بأنه يخدعنا).

كان أغرب ما حدث في انقالاب مايو ١٩٧١ هو القبض على

وزير الداخلية شعراوى جمعة وهو شخص نزيه لم تشب سيرته شائبه غير أن القواعد الراسخة في الأنظمة الثورية هي أن وزراء الداخلية لا يستقيلون أو يقالون بل يقبضون على الآخرين أو يختفون وأوضح مثال لذلك هو ما حدث لبريا وزير الداخلية في عهد ستالين الذي صدر بشأنه أكثر البيانات بلاغة وإيجازا منذ أن عرفت الكتابة (قبض على بريا وحوكم وأعدم) كانت المرة الأولى فى تاريخ المنطقة على الأقل التي يدخل فيها وزير داخلية نظام ثورى السجن، وفي السجن التقاه محمود السعدني الكاتب المصرى وآخر ظرفاء عصره، فقد حكم عليه هو الآخر بثلاثة أعوام سجن فقط في قضية المؤامرة، والسبب في أن الحكم صدر مخففاً أن السعدني في حواره المسجل على أشرطة مع مراكز القوى وهي المستند المادى الوحيد في قيضية المؤامرة، قال جملة أمسك بها المحامى بإحكام وهي (ربنا يولي من يصلح) أخذ المحامي يتصايح في المحكمة: يصلح، يصلح، يصلح.. لقد قال لهم ربنا يولى من يصلح.. لم يطلب من الله أن يوليهم هم ولكنه كان يطلب الصلاح لمصر كأى مواطن شريف.. لو أنه كان معهم لكان دعاؤه لهم بالوصول إلى الحكم.

ومع ذلك دخل السجن لوجود كلمات عدة مسجلة على الشريط اعتبرها السادات بذيئة، والسعدنى هو صاحب الكتاب المخيف (الطريق إلى زمش) الذي يصف فيه الممارسات المروعة لنظام عبدالناصر مع المثقفين في السجون والمعتقلات. لم يكن السعدنى منضماً لأى تنظيم سرى أو علنى ومع ذلك دخل كل سجون مصر. أما (زمش) فهو الاسم الحركي الذي اختاره لتنظيمه



الخاص وهو اختصار لعبارة (زى ما أنت شايف) وعندما يقرأ المؤرخ بعد مائة عام أو ألف كتابه، فمن المستحيل أن يشعر باحترام أو تعاطف مع هذا النظام الذى ارتكب كل هذه الأفعال الوحشية بمواطنيه بلا مبرر واضح، وبعد أن تعب السعدنى من دخوله المتكرر إلى السجن قرر حماية لنفسه أن يقترب من الشخص الوحيد الذى يقبض عليه فى كل مرة، وزير الداخلية، وبالفعل أصبح السعدنى أميناً للتنظيم الطليعى فى منطقة الجيزة، فى الوقت الذى كان فيه شعراوى جمعه أميناً عاماً للتنظيم الطليعى فى مصر كلها.

استوات دهشة مروعة على السعدنى لرؤية وزير الداخلية وأمين عام التنظيم للاتحاد الأشتراكي مرتدياً بدلة السجن، وبعد أن تمالك نفسه قال له: لقد اقتربت منك وصادقتك بوصفك أعظم مركز للقوة في مصر، لكى لا أذخل هذا السنجن؛ وها أنذا أدخله لأجدك مسجونا معى.. ومع ذلك يقولون في الأكم مراكز قوى.. ماذا تكون مراكز الضعف إذاً؟

بعد مرور أشهر عدة، زار صلاح السعدنى المثل المعروف أخاه في السجن فقابل معه شعراوى جمعة الذى سأله بلهفة: الجماهير عاملة إيه بره يا صلاح؟

قال لى صلاح: والله لولا جلال الموقف لوقعت على الأرض من شدة الضحك.. الرجل مازال يتكلم عن الجماهير!!

رقم الإيداع ٩٩/١٤٥٦٥ 061053 الترقيم الدولى الترقيم الدولى I. S. B. N. 977 - 08 - 0873 - 3

## هذاالكتاب

كتاب «هل لديك أقوال أخرى؟!» من الكتب التى تجعلك تبتسم كلما تذكرت واقعة من وقائعها مهما طال الزمن.. فالمؤلف كاتب من المسرحيات العظام.. كتب العديد من المسرحيات الضاحكة.. وعشرات الكتب ومئات المقالات الساخرة.. وهو قادر على أن يجعلك تضحك مهما كان الموضوع الذي يكتبه أو يعرضه.. حتى ولو كان مغرقا في الجدية.. والضحك عند على سالم ضحك راق.. فهو يعتمد على كوميديا المواقف وليس على القفشات أو البذاءات أو النكت.. والضحك عليها مرة واحدة.. أما فالنكتة تضحك عليها مرة واحدة.. أما الموقف الضاحك فيجعلك تبتسم كلما تذكرته.. لذلك فإن كوميديا المواقف هي أرقى أنواع الكوميديا على الإطلاق.

نبيلأباظة

طبع بمطابع أخيار اليوم



البرم کتاب البرم NIS 14.00 المال

الثمن ٥